

سلسلة الأجنزاء والكتب الحديثية

مِنْ حَدِيثِ

أَدِعْبَيْنَةَ مُعِمَّاكَةَ بِزَالْرِيْبِ يُلِلَعَتِكِ ٱلْبَصِّى رَي ومَعَهُأَ حَادِبيثُ مِنْ حَدِي**تِ** مُحَدِّدِ بِنُعُمُثُ إِن بِزِكَ لِمَةً طَاهِ بِرِينَ الدِينِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَوَايَةُ مَحَمَّرِن مَخْلَدالعَظَّارَعُنْكُمَا ٱلزَّيَادَاتُ فِي لِلْإِمَامُ إِلْحَافِظِ أِبِي ٱلْقَاسِمِ شِيكُمَانَ بِنِ أَحْمَدَ ٱلطَّبَرَانِيِّ

نقديم وتحنيق وتخديج الكون المرحسر الكون المحسر

<u>ڋٵؠؙٳڶۺؿؙٵٳڵۺؽٚڵۄؽؾۜڗؙ</u>

جَمِيْعُ الحُقُوقِ مِحَفُوظَةٌ الطُّبْعَةُ الأولِيٰ ٣٦٤١ه - ٣٠٠٦ م

#### دارالبشائرا لإشلامية

للطباعة وَالنُّشْرُ وَالنَّوْرِيْعِ هَاتَفْ : ٧٠٢٨٥٧ - فَأَكُسُ : ٧٠٤٩٦٣ / ٩٦١١ . e-mail:

bashaer@cyberia.net.lb ١٤/٥٩٥٥: من المعانث من المعانث من المعانث من المعانث من المعانث المعان

# سلسلة الأجنزاء والكتب الحديثية (٢٠)

## مِنْ حَدِيثِ أَدِعَيَيْنَةَ مُعَاكَةَ بِزَالِيْبِ يِلْاِعَتِكِي أَدِعَيَيْنَةَ مُعَاكَةَ بِزَالِيْبِ يِلْاِعَتِكِي

## وَفِيْهُ ثَلَاتَهُ أَقْسَكَامٌ:

القسمُ الأوّل : مِر ، رَوَالِيّ لَبُرَهُ قَائِع ، حَر الْسِيّرِي بِهُمَ هَلُ اللّهِ مِنْ الْعَدِيمُ وَالْعَدِ ، حَر اللّهُ مِنْ مُركَنِيرٍ المُحررُ فَيَا مِحَدَّ الْعَدِ .

الْقَسَّمُ الثَّافِي: مِرْمُ وَلِيَّةً لُّوْجِيِّ لَا لَكُسِي بَعِبَرُ لِلْصَّمَرِ بِنَ جَالِي النَّصِّرِي الْلِغَمَّلُوكِي ، مَحَدِ الْلِيَّرِي بِهِ.

القَسَّمُ الثَّالِيثُ: نَسَخَةُ السَّرِي ، حَد النَّرُكِيْدِ، الْحَدَّ الْمُثَلِّدِ، الْمَدَّ الْمَثْمُ الْمُتَالِينِ. مَثَلَا لَمَ مِرْدِيْ الْقِسْمِيْدِ، الْفُوَّلِينِ.

تحقیق تخریج الکون کا دسترسی

<u>ڲؙٳڵۺؖۼؙٳٳڵؽ</u>۫ڲڵڡٚێؾٞٵ

#### مقكدمة

# تب التالرم الرحم

الحمد للَّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمَّد سيِّد المرسلين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدِّين.

وبعد: فإنَّ سُنَة النبي ﷺ – التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي – حُظيت بعناية العلماء من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وخُدمت بالجمع والتصنيف والتحقيق، وعُقد لها المجالس للتحمُّل والأداء، ولم يدع المحدثون في ذلك وسيلة من وسائل التثبُّت والتَّحرِّي إِلاَّ وسلكوها، فظهرت العلوم الكثيرة التي تناولتها من جميع جوانبها: رواية ودراية، ووضعوا القواعد التي بها تُقاس المتون والأسانيد وتوزن، حتى غدت السُّنة بهذه الجهود الخيِّرة محفوظة، ومصانة من عبث العابثين، وتحريف الجاهلين، وهذا خير شاهد على تحقُّق الوعد الإلهي الكريم: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَا لَهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

والذِّكْر كما يقول العلماء اسم واقع على كل ما أنزل الله تعالى على نبيّه ﷺ من قرآن، أو من سُنَّة.

وقد تحدَّث الأستاذ سيِّد قطب \_رحمه الله تعالى\_ عن مكر أعداء هذا

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ٩.

الدِّين، ومحاولتهم للنيل من سُنَّة النبي ﷺ، ثم تصدَّى المحدِّثون لهم، فقال: لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثُرت فيه الفرّق، وكثُر فيه النزاع، وطمَّت فيه الفتن، وتماوجت فيه الأحداث، وراحت كُلُّ فِرقة تبحثُ لها عن سند في هذا القرآن وفي حديث رسول الله ﷺ، ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود \_ خاصة \_ ثم من القوميين، دعاة القومية الذين تسمَّوا بالشعوبيين.

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله على أما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سُنَّة رسول الله على وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدِّين... إلخ<sup>(۱)</sup>.

وهذا المجموع المبارك يقدِّم دليلاً واضحاً على ما قام به المحدِّثون من جهد في جمع السنة وتصنيفها، وضعه أئمة من القُرون الأربعة الأُوَل، وقد اشتمل على ثلاثة كتب:

فأمًّا الكتاب الأوَّل: فهو يتعلَّق بأحاديث مُجَّاعة بن الزَّبير، وهو محدِّث صالح صدوق من محدِّثي القرن الثاني المشهود له بالخيريَّة، وهو ممَّن يروي عن أعيان من أثمَّة التابعين كالحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة وغيرهم.

وأحاديثه مروية من طريق السَّري بن سهل الجُنْدَيْسابُوري ــ وهي نسخته ــ التي يرويها عن عبد الله بن رُشيد عن مُجَّاعة، وكنتُ قد وجدتُ أوَّلاً الجزء الثاني من حديثه، وهو من رواية ابن قانع عن السَّريّ بن سهل، ثم وجدت جزءاً آخرَ من رواية أبي الحسين الطَّشتي عن السري، ثمَّ ألحقتُ قسماً

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٢١٢٨/٤.

ثالثاً وهو ما وجدته في كتب الحديث من نسخة السَّري ممَّا لم يرد في القسمين السابقين، ورتبتُ الجميع على ثلاثة أقسام تتضمَّن الروايات السابقة.

وقد ألحق الإِمام ابن قانع في روايته لجزء مُجَّاعة بعض الأحاديث التي رواها عن شيوخه.

وأما الكتاب الثاني: فهو جزء يرويه الإمام الحافظ محمد بن مَخْلَد العَطَّار الدُّوري ثم البغدادي، المتوفى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة، وله ثمان وتسعون سنة، ويروي فيه أحاديث محمد بن عثمان بن كرّامة العِجْلي، شيخ البخاري وأبي داود والترمذي وغيرهم، وأحاديث طاهر بن خالد بن نزار بن المغيرة الأيلي، شيخ أبي حاتم الرازي وغيره، وأحاديث أبي علي الحسن بن عَرفة العبدي، المحدِّث الثقة المُعَمَّر، كما روى أيضاً بعض الأحاديث عن شيوخه الآخرين.

وأمّا الكتاب الثالث: فهو للإمام الطبراني، وقد جمع فيه نماذج من صور التكافل الذي كان عليه سلفنا الصالح.

ولا شكّ أنَّ إخراج هذه الكتب سيسهم في إبراز جهود المُحَدِّثين في خدمة الشُّنَّة وروايتها، وكذلك في الاستفادة من هديها والاستنارة بنورها، والله نسأل أن يوفِّقنا إلى خدمة المزيد من كتب السلف وتقريبها إلى الأمة، رغبة في ثواب الله تعالى، وطَمَعاً في رحمته، ورعاية لسُنَّة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم، والحمد لله ربّ العالمين.

الخقتى



# سلسلة الأجئزاء والكتب الحديثية (٢٠)

مِنْ حَدِيثِ أَدِعَيْثِيَةَ مُعَاكَةَ بِزَالِيْثِ بِالْمِتَكِيِ أَدِعَيْثِيَةَ مُعَاكَةَ بِزَالِيْثِ بِالْمِتِيكِ

# وَفِي لِيُّهَ ثَلَاثَهُ أَقْسَامٌ:

القسَّمُ الأوّل : مِدرَوَلِيةِ لَبَدةَ فَانْعَ ، حَدلِكِيّرِي بِهُرَفك، القَدَمُ الأَوْلِ بِهِرَفِك ، حَد المُعْتَرِي بِهُرَفِك ، حَد المُعْتَرِي بِهُرُكُ مِنْ الْعُرْبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

القسّمُ الثَّافِين : مِرْ مُولِية لُوجِينِ لَصْبِي بَحَرُ لِلْصَّرِير. مَعَلَى الْفَصْدِيّقِ الْلِغَمْلِاي ، مَحْدُ الْلِشَرِي بِهِ.

المَسْمُ الثَّالِثُ: صَنَّةَ السَّرِي، الْحَد لِيُّهُ الْمُثَلِّدِ، الْحَدَّ الْحَدَّ، المَسْمُ الثَّالِيد. مَلَّا لَمَ يرُونِ المِسْمِيّدِ الْمُقَوِّلِيد.

تحقیق دخریج الکون کا دسترسزی الکون کا مرسر سرس

ڲؙٳڔؙٳڶۺ*ؿ*ؙٵٳڵۺٛڵۿێؾٞٵ



# ترجمة أبي عُبيدة مُجَّاعة بن الزُّبير (١)

#### (أ) اسمه ونسبه:

هو أبو عبيدة مُجَّاعة بن الزُّبير العَتَكي الجُنْدَيْسابُوري، ثم البصري.

ومُجَّاعة \_ بضم الميم، وفتح الجيم المشدّدة \_ .

والعَتكي ــ بفتح العين والتاء المثناة من فوقها ــ هذه النسبة إلى العَتِيك، وهو بطن من الأزد، وهو عتيك بن النظر بن الأزد.

وقبيلة الأزد من القبائل القحطانية، وتنسب إلى الأزد بن الغوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كَهْلاَن بن سبأ، وتنقسم إلى أربعة أقسام: أزد شنؤة، وأزد غسّان، وأزد السراة، وأزد عُمان (٢).

أما الجُنْدَيْسابُوري، فهي نسبة إلى جُنْدَيْسابُور \_ بضم أوله، وتسكين ثانيه، وفتح الدال، وياء ساكنة، وسين مهملة، وألف وباء موحدة مضمومة،

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ٨/٤٤، والكنى لمسلم ١/٥٨٨، والشجرة في أحوال الرجال للجُوزَجاني (١٩٨)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٤٢٠، والضعفاء للعُقَيلي ٤/١٣٩٤ \_ ١٣٩٥، والثقات لابن حِبَّان ٧/٧١٥، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عَدِيّ ٦/٢٤١٨، والأنساب للسمعاني ٢/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٧/١٩١ \_ ١٩٧، ولسان الميزان لابن حجر ٥/١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: نسب عدنان وقحطان للمبرد ص ٤٤، والأنساب ١/١٢٠، و ١٥٣/٤.

وواو ساكنة ــ مدينة بخُوزستان، من بلاد الأهواز، بناها سَابُور بن أَردشير، فنُسبت إليه، فتحها المسلمون سنة تسع عشرة أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه (۱).

وأما البصري، فهي نسبة إلى مدينة البصرة المشهورة، بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر.

#### (ب) نشأته، وولادته، ووفاته:

لم تذكر المصادر شيئاً عن ذلك، ولكن يبدو أنه نشأ في البصرة، وروى عن شيوخها المشهورين، وأكبر شيوخه الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وهما ممّن تُوفِيًا في سنة عشرة ومئة، كما أنه روى كثيراً عن قتادة، وقد تُوفِيً سنة بضع عشرة ومئة، ويبدو أنه جالسه كثيراً، فقد كان أكثر شيخ روى عنه، ممّا يؤكّد أنّ ولادته كانت في أواخر القرن الأول، أو في أوّل الثاني.

ويظهر من خلال القائمة التي أعددناها لشيوخه أنهم من أهل البصرة، أو من الوافدين إليها، وليس فيهم أحد من الأمصار الأخرى، ممَّا يدلّ على أنه لم يُغادر البصرة لطلب العلم، وإنَّما اكتفى بشيوخها.

وكما لم يذكر أحد تاريخ ولادته، فإنه كذلك لم تُعرف وفاته، ولكن يبدو من خلال ذكر شيوخه وتلاميذه أنها كانت ما بين سنة أربعين ومئة وبين خمسين، والله أعلم.

ولأبي عبيدة ولد اسمه محمد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: من أهل الأهواز، يروي عن أبيه، روى عنه عبد الله بن محمد بن أبي سلام البزاز، وأهل الأهواز (٢٠).

الأنساب ٢/ ٩٤، ومعجم البلدان ٢/ ١٧٠ \_ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٢/٦٦.

#### ( ج) شيوخه:

روى أبو عبيدة عن شيوخ أهل البصرة، وقد جمعتُهم ورتَّبتُهم على حروف المعجم، وذكرتُ شيوخهم في الأحاديث التي رواها عنهم أبو عبيدة، وترجمتُ لشيوخه باختصار:

ا ــ أَبَان بن أبي عيَّاش العبدي مولاهم، أبو إسماعيل البصري، وهو متروك الحديث، وكان رجلًا صالحاً، لكنه كان لا يحفظ، روى حديثه أبو داود في سننه.

روى عن: إبراهيم بن زيد النخعي، وأبي الجوزاء أوس بن عبدالله الرَّبَعي، وأنس بن مالك، وسليمان بن قيس العامري، وشهر بن حوشب، وعامر بن شَراحيل الشعبي، وأبي عمران عبد الملك بن حَبِيب الجَوْني، وعكرمة مولى ابن عباس.

روى عنه: حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وعمران القطان وغيرهم.

٢ ــ أيوب بن أبي تميمة السختياني، أبو بكر البصري، الإمام الحافظ
 القدوة التابعي، توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة، وحديثه في دواوين الإسلام.

روی عن: عکرمة مولی ابن عباس، ونافع مولی ابن عمر.

روى عنه: الحمادان، والسفيانان، وسعيد بن منصور وغيرهم.

٣ ــ الحسن بن أبي الحسن البصري، إمام أهل البصرة ومحدَّثها وزاهدها، إلا أنه كان يرسل ويدلِّس، تُونفي سنة عشرة ومئة، وحديثه في الستة وغيرها.

روى عن: جابر بن عبد الله، وضبَّة بنت محصن، وعائشة أم المؤمنين مرسلًا، وعمران بن حصين، ومَعْقِل بن يسار، ومهاجر بن قُنْفذ، وأبي هريرة مرسلًا.

روى عنه: قتادة، ومنصور بن المعتمر، وهشام بن حسان، وغيرهم.

على بن المبارك الهُنائي البصري، وهو ثقة، وكان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه \_ خاصَّة \_ فيه شيء، وحديثه في الستة وغيرها.

روى عن: يحيى بن أبـي كثير.

روى عنه: إِسماعيل بن عُلَيَّة، وعبد الله بن المبارك، ووكيع وغيرهم.

عمارة بن جُوين، أبو هارون العَبْدي البصري، وهو متروك الحديث، وقد اللهم بالكذب، توفي سنة أربع وثلاثين ومئة، روى حديثه البخاري في خَلْق أفعال العباد، والترمذي، وابن ماجه.

روى عن: أبي سعيد الخُدُري.

روى عنه: الحمادان، وسفيان الثوري، وغيرهم.

٦ \_ القاسم بن عبد الرحمن، لم أجد له ترجمة.

روى عن: منصور بن الأسود.

٧ ــ قتادة بن دِعَامة السَّدُوسي أبو الخَطَّاب البصري، وهو ثقة ثبت إمام، ولكنه مُدَلِّس، توفي سنة بضع عشرة ومئة، وحديثه في دواوين الإسلام.

روى عن: أنس بن مالك، وأيوب السختياني، وبكر بن عبد الله المُزني، وجابر بن زيد، وجُري بن كُليب السَّدُوسي، وحبيب بن سالم مولى النعمان بن بَشِير، وزرارة بن أوفى، وسعيد بن المسيّب، وسنان بن سلمة، وشهر بن حَوْشب، وعطاء بن أبي رباح، وعقبة بن عبد الغافر، وعكرمة مولى ابن عباس، وعلي بن عبد الله البارقي، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبي الأحوص عوف بن مالك الجُشَمي، وأبي حسان مسلم بن

عبد الله الأعرج، ومُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِير، ومُعاذة بنت عبد الله العَدَوية، وأبـي أيوب المراغي، وأبـي برزة الأسلمي مرسلًا، وأم كُرْز مرسلًا.

روى عنه: أبان بن يزيد العَطَّار، وحماد بن سلمة، وشعبة وخلق.

٨ \_ محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، الإمام الحافظ القُدوة، توفى سنة عشرة ومئة، وحديثه في الستة وغيرها.

روى عن: أنس بن مالك، وعبيدة بن عمرو السَّلْماني، وأخيه معبد بن سيرين، وأبي هريرة.

روى عنه: أيوب، وقتادة، ويونس بن عُبيد، وغيرهم.

٩ ــ مَعْمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، وهو ثقة ثبت فاضل، وقد وقع له غلط قليل في سَعة ما روى، توفي سنة أربع وخمسين ومئة، وحديثه في الستة وغيرها.

روى عن: محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري.

روى عنه: السفيانان، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق بن هَمَّام الصنعاني، وخَلْقٌ.

١٠ ــ هشام بن حسان الأزدي القُرْدوسي، أبو عبد الله البصري، وهو ثقة عابد، توفي سنة أربع وأربعين ومئة، وقيل: سنة سبع، وقيل: ثمان.
 وحديثه في الستة.

روى عن: حفصة بنت سيرين.

وعنه: الحمادان، والسفيانان، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وغيرهم.

11 \_ يونس الواسطي، لم أجد له ترجمة، ولم يذكره أسلم بن سهل المعروف ببحشل في تاريخ واسط.

روى عن: سِمَاك بن حَرْب الكوفي.

#### (د) تلاميده:

روى عن أبي عُبيدة جماعة من المحدَّثين، منهم: حاضر بن المطهر (۱)، وشعبة بن الحجاج، والنضر بن شُميل، وعبد الله بن رُشيد، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد القاهر بن شعيب بن الحُباب المعْوَلي البصري.

#### (هـ) مرتبته:

اختلف المحدِّثون في حكمهم على أبي عُبيدة مُجَّاعة، ولكن الأمر المتفق عليه أنه كان أحد العلماء العاملين، وكان موصوفاً بالصلاح والزُّهد، قال شعبة بن الحجاج: هو الصوَّامُ القوَّامُ، كما أنه قد اتفق على أنه ليس مُتَّهماً في الحديث، ولم يعرف عنه الكذب، وسُئِل عنه الإمام أحمد، فقال: لا بأس به في نفسه.

إِلَّا أَنهم اختلفوا في حكم روايته، فضعفه الدارقطني وابن الجوزي<sup>(٢)</sup>، وقال ابن خراش: ليس ممًّا يُعتبر به.

وسُئِل عبد الصمد بن عبد الوارث عنه فقال: كان جاراً لشعبة، نحو الحسن بن دينار، وكان شعبة يُسأل عنه، وكان لا يجترىء عليه لأنه من العرب، وكان يقول: هو خَيِّرٌ كثير الصوم والعبادة.

وقال ابن أبي حاتم: كان شعبة يَحِيدُ عن الجواب فيه، ودلَّ حيدانه عن الجواب على توهينه (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الدارقطني ١/٧٦، والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١/٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تقدمة الجرح والتعديل ص ١٥٤.

وفهم بعض الفضلاء من أهل العلم بأنَّ هذه الحيدة من شعبة تدلَّ على أنه شِبْهُ المتروك؛ لأنَّه كان يخشى من غضبة قَبِيلة مُجَّاعةَ التي ينسب شعبة إليها ولاءً!، ثم ختم بحثه بقوله: فمُجَّاعة إذن متروك لا يُعتبر به (١).

قلت: متى كان شعبة يخشى في دين الله لومة لائم، وهل كان يُحابي أحداً في سُنَّة رسول الله ﷺ؟!، لقد كان رحمه الله تعالى شديداً في تتبُّع الرواة والتَّنقير عن أحاديثهم ومروياتهم، بل إنه كان يُجابه الكذَّابين ويستعدي عند السلطان عليهم، وقد ذكر حماد بن زيد حكاية طريفة في ذلك، فقال: رأيت شعبة قد لبَّب أبان بن أبي عيَّاش، يقول: أستعدي عليك إلى السلطان، فإنك تكذب على رسول الله ﷺ، قال: فبَصُر بي، فقال: يا أبا إسماعيل، قال: فأتيته، فما زلت أطلب إليه حتى خلَّصته (٢).

إِنَّ شعبة كان أُمَّةً وحده في علم الجرح والتعديل، وإليه المنتهى في البحث عن الرجال وتنقيهم، وصار عَلَماً يُقتدى به، فكيف يسكت على راويرى أنه متروك، أو أنه شديد الضعف لا يصلح حديثه للاعتبار؟! إِنَّ هذا يخالفُ ما كان عليه أئمة الحديث قاطبة، وشعبة إمامهم.

ثمَّ إِنَّ من المعروف في منهج شعبة أنَّه كان لا يترك الراوي إِلَّا في حالات مخصوصة نصَّ عليها عندما سُئِل: متى يترك الرجل؟ فقال: إذا حدَّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتّهم بالكذب، وإذا روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه فلم يتّهم نفسه فيتركه ـ طرح حديثه، ثم قال: وما كان غير ذلك فارووا عنه (٣).

<sup>(</sup>١) المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس للأخ الكريم الشريف حاتم العوني ١٤٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٧/٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢، وكتاب المجروحين ١/٦٧.

فهذا نص من الإمام شعبة على الحالات التي يترك فيها حديث الراوي، وهي الشذوذ في الرواية، وكثرة الغلط، والتهمة بالكذب، والإصرار على الغلط والتمادي فيه، وما كان غير ذلك فلا بأس من الرواية عنه، فهل كان مُجَّاعة ضمن واحد من الحالات المذكورة؟! حتى يقال عليه بعد ذلك أنه متروك لا يعتبر به، وقد نصَّ ابن أبي حاتم وغيره على أنَّ المحدِّثين إذا قالوا في راو أنه متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذاب، فهو ساقط الحديث وبهذا يكون قد سوَّى بين الكذاب والمتروك، فهل كان مُجَّاعة كذلك؟!

ثمَّ على فرض ترك شعبة له أليس معروفاً عند المحدِّثين أنَّ ترك أحد من الأثمة لراو من الرُّواة، فإنه لا يعني أنه قد تُرك حديثه بمرة ما لم يوافقه على ذلك أكثر المحدِّثين (٢)، فهل اتفق المحدِّثون على ترك مُجَّاعة؟، إنه ليس كذلك، إنه كان موصوفاً بالعدالة ومعروفاً بالخير والصلاح، ولم يكن ممَّن يتعمَّد الكذب، ولم يكن كثير الغلط، إلَّا أنه كان يُشَبَّه عليه ويغلط في بعض يتعمَّد الكذب، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى الضعف، وعامة ما يرويه يُتابع عليه.

وقد ذكر ابن حبًان كلاماً نفيساً في حكم خطأ الرواة، فقال: ليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة عدالته بأوهام يهم في روايته. . . ثم قال: الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صحً أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحقّ الترك حينئذ (٣).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/٣٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الرفع والتكميل مع الحاشية ص ١٣٩ \_ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) الثقات، ترجمة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ٧/ ٩٧ ــ ٩٨. وقد كرر هذا الكلام في مواضع كثيرة في كتابه، انظر: ترجمة داود بن أبي هند ٢٧٨، وترجمة معقل بن عبيد الله الجزري ٧/ ٤٩٢، وترجمة يزيد بن كيسان ٧/ ٢٢٨، وترجمة =

فحال مُجَّاعة في الرواية كحال غيره من الرواة الذين يقع الخطأ في رواياتهم، وأنَّ الحكم فيهم قَبول ما كان موافقاً للثقات، وترك ما خالفهم في ذلك الحديث بعينه، وهذا هو حكم المحدِّثين في الرواة الذين يخطئون ولم يفحش ذلك منهم.

وقد اعتبرت أحاديثه في الأقسام التي حققتها فوجدتُ أنَّ أكثرها محفوظ متابع عليه، وأما الأحاديث المنكرة فهي قليلة لا تذكر، وهي ممَّا تُجانب، وقد وجدت عدداً من الأحاديث الضعيفة رويت من طرق أخرى غير طريقه، ممَّا يبيِّن أنه لم ينفرد بها، وهو في هذا حاله كحال غيره من الرواة الذين يقع الخطأ في رواياتهم، وسأذكر بعد قليل عدد الأحاديث المقبولة، وكذا الضعيفة والمنكرة التي مدارها عليه.

وعلى فرض تفسير سكوت شعبة بأنه (ضعيف) فإنما هو بسبب خطئه، وليس هو من قبيل الترك في شيء، ولهذا فإنَّ قول عبد الصمد بن عبد الوارث بأنه نحو الحسن بن دينار، قول بعيد، فإنَّ الحسن قد أجمع أهل العلم أنه لا يُروى عنه، واتَّهمه بعضهم بالكذب، وقال أحمد: كان وكيع إذا أتى على حديث الحسن بن دينار قال: اضرب عليه، أي اتركه (١).

ولهذا فإنِّي أجد أنَّ قول ابن حبان : مستقيم الحديثِ عن الثقات - ، وكذا قول ابن عدي - : هو ممَّن يحتمل ، ويكتب حديثه ( $^{(7)}$  أَعْدَلُ الأقوال وأنصفها . وممَّا يؤكِّد ذلك قول المنذري فيه : وُثق ( $^{(7)}$  . وهذا معناه أنه يُستفاد منه في المتابعات والشواهد .

<sup>=</sup> عمرو بن مرزوق ٨/ ٤٨٤، ترجمة يعقوب بن كاسب ٩/ ٢٨٥، وقال نحوه في المجروحين ١/ ٣٥٧ في ترجمة (داود بن الزبرقان).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان الميزان ٣٠٤/٢ ــ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) الثقات لابن حبان ٧/ ١١٥، والكامل لابن عدي ٦/ ٢٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب ١٤٦/٤.

وعلى هذا فإنَّ مُجَّاعة يدخل في مرتبة من يطلق عليهم الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء.

فما وافق الثقات قبلنا حديثه، وما خالفهم رددناه، والله أعلم.

وأما تضعيف الدارقطني، فإنه تضعيف مجمل، أو هو تضعيف نسبي، أي أنه دون غيره من الثقات المشهورين في الضبط والتثبُّت، وهذا حق لا شبهة فيه.

وأما تضعيف ابن الجوزي فإنه قد تابع الدارقطني في نقده، ولم يضف عليه شيئاً. وأما تضعيف ابن خراش، فلا عبرة فيه، فإنه متشدّد معروف، وقد تُكلِّم في عدالته، وكان رافضياً (۱). وقد وجدت لابن خراش قولاً آخرَ فيه تقوية لأبي عبيدة مجَّاعة، فقال: روايته عن الصغار ليس ممَّا يُعتنى به، أي أنه نزل عن الحسن إلى من هو دونه (۲).

وفيما يلي عدد الأحاديث المقبولة والمردودة، وهي تؤكد على أن الأحاديث المنكرة \_ سنداً أو متناً \_ قليلة:

أولًا: الأحاديث المقبولة (الصحيحة والحسنة): بلغت (٥٤) حديثاً.

ثانياً: الأحاديث الضعيفة: بلغت (٣٦) حديثاً، ويرجع الضعف إلى الأسباب التالية:

١ = وجود راو ضعيف، فقد روى أحد عشر حديثاً من رواية أبان بن أبي عياش، وحديثاً واحداً من رواية الحارث الأعور.

<sup>(</sup>۱) انظر: سير أعلام النبلاء ٥٠٨/١٣ ــ ٥١٠، وقد وصفه بالتشدُّد في النقد الذهبي في الموقظة ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مسند أبي عوانة الإسفراييني ٤٢٢/٤، ويعني بالحسن البصري.

۲ \_\_ الجهالة في الرواة، روى أربعة أحاديث عن رواة لا يعرف لهم ذكر
 في كتب الجرح والتعديل.

۳ \_ الانقطاع في الإسناد، فقد روى ثلاثة أحاديث من رواية الحسن عن
 مهاجر بن قنفذ، وأبى هريرة، وعائشة، ولم يسمع منهم.

وروى حديثين من رواية قتادة عن أبي برزة، وأم كُرز، ولم يسمع منهما.

وروى حديثين من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه.

وروى حديثين من حديث قتادة وسلام أبـي ممطور مرسلًا.

٤ — الخطأ في الإسناد، فقد روى حديثاً من رواية ابن عباس، وآخر من رواية أبي هويرة، وهو مما أخطأ فيه، وإنما هو من رواية أبي موسى، ومن رواية عمران بن حصين. وأدخل في حديث آخر لفظة لابن عمر ليست منه، كما أنه روى حديثاً واحداً مضطرب الإسناد، وروى حديثين لا يعرفان إلا من طريقه.

هذه هي الأحاديث الضعيفة، وينبغي أن نشير إلى أن الضعف الوارد في كثير منها جاء أيضاً عن آخرين، فالعهدة في الضعف ليست عليه، ولا يستثنى في ذلك إلا ما جاء في الأخطاء التي تفرد بها وهي قليلة جدّاً.

#### \* \* \*







# القِسَّمُ الأوّل

مِنْ حَدِيثِ أَدِعْكِينَةَ مُعَاكَةَ بِزَالِرُّبِيدِ

ممًّا رواه الإمام عبد الباقي بن قانع، عن السريّ بن سهل، عن ممَّاعة عن عبد الله بن رُشَيد، عن مُجَّاعة

وَهُوَ الْجِزْءِ الشَّايْنَ

ومعه: أحاديث لابن قانع عن شيوخه

تحقیق تخریج الکون ارخسر صبری





## حديث أبى عُبيدة مُجَّاعة بن الزُّبير

#### (أ) أهمية حديثه:

تكمن أهمية هذا الكتاب أنه يعطي لمحة عن منهج التصنيف في النصف الأول من القرن الثاني، فإنَّ هذه المرحلة اقتصر المؤلفون فيها على جمع حديث رسول الله على المتثالاً للأمر الرسمي العام الذي أصدره أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، عندما كتب إلى عامله على المدينة التابعي المتقن الثقة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت ١١٧)، فقال له: «انظر ما كان من حديث رسول الله على فاكتبه فإني خِفْتُ دُروس العلم وذهاب العلماء». وكتب إلى الآفاق بذلك، فهبَّ العلماء يكتبون حديث رسول الله على وكان أول من استجاب لذلك هو التابعي الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت ١٢٤).

وكانت هذه المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بشمول واستقصاء، وبذلك مهّد الزهري الطريق لمن أعقبه من العلماء المصنفين في القرن الثاني حيث نشطت حركة تدوين الحديث وتصنيفه، على يد سعيد بن أبي عروبة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، وابن جُريج بمكة، ومحمد بن إسحاق بالمدينة وغيرهم (۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: بحوث في تاريخ السُّنَّة المشرِّفة لأستاذنا الدكتور أكرم ضياء العمري، وكتاب الحديث والمحدِّثون لمحمد محمد أبو زهو.

وكانت هذه المرحلة تمتاز بأنها مرحلة تصنيف السنة تصنيفاً مرتباً، وذلك بوضع الأحاديث المتناسبة في باب واحد، ثم وضع جملة من الأبواب بعضها مع بعض، وجعلها في مصنف واحد، ويُخلط مع الأحاديث أقوال الصحابة وفتاوى التابعين (١١).

وحديث أبي عبيدة مُجَّاعة كان قبل هذه المرحلة \_ أعني التصنيف المرتب \_ ، وهي مرحلة الجمع المطلق لحديث رسول الله ﷺ ، وتدوينه خوفاً من ضياعه ، وهذا يدل دلالة قطعية على دقّة المصنفين أصحاب الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرهم وأمانتهم في رواية الحديث، فإنَّ أكثر مرويًاتهم إنما كانت بالاعتماد على مصادر مدونة تعود إلى القرن الأول والثاني من نسخ ، وأجزاء .

فهذا الإمام الطبراني روى في المعجم الكبير، وفي كتاب الدعاء أحاديث عن مُجَّاعة بسند واحد، فقال: حَدَّثنَا السري بن سهل الجنديسابوري، حَدَّثنَا عبد الله بن رشيد، حَدَّثنَا مُجَّاعة به.

وروى الخطيب البغدادي في كتابيه: الأسماء المبهمة، وفي الفصل للوصل المدرج في النقل حديثين مختلفين عن مُجَّاعة، فقال: حَدَّثنَا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، عن عبد الصمد بن علي الطستي، عن السري بن سهل، عن عبد الله بن رشيد، عن مُجَّاعة به.

كما روى الإمام ابن قانع في معجم الصحابة أحاديث عن السري، عن ابن رئشيد، عن مُجَّاعة به.

وهذا يؤكِّد اعتماد المصنفين على المؤلفات الأُول في الحديث.

<sup>(</sup>١) وقد تحدَّثت عن سمات هذه الفترة في مقدمة كتاب المناسك لأبي النضر سعيد بن أبي عروبة.

#### (ب) رواية حديث مُجَّاعة:

روى حديث مُجَّاعة السَّري بن سهل الجُنْدَيْسابُوري عن عبد الله بن رُشيد، عن مُجَّاعة به، وهذا ما يسمَّى عند المحدِّثين بالنُّسخة، وتعريفها اصْطلاحاً \_ كما في كتاب معرفة النسخ: هي التي تشتمل على حديث فأكثر ينتظمها إسناد واحد، وهي لا تختص بموضوع أو باب من أبواب العلم، بل قد تشتمل على معاني أبواب كثيرة من العلم، كما في صحيفة همام، وهي مُتوحِّدةُ الإسناد، فتساق بسند واحد (۱).

وقد تستعمل النسخة بمعنى الصحيفة، وقد يراد بالصحيفة الكتاب، كما روى الإمام مسلم في صحيحه صحيفة جابر بن عبد الله، وقال قتادة: لأنا بصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مِنّى لسورة البقرة (٢).

#### (ج) ترجمة رواة النسخة:

ذكرنا أنَّ السريّ بن سهل روى هذه النسخة عن عبد الله بن رُشيد عن مُجَّاعة به، ثم رواها عنه أبو الحسين عبد الباقي بن قانع، وعنه: أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن البادا، وعنه: أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن الحجبّان، وعنه: حفيده أبو المعالي محمد بن محمد بن محمد، وعنه: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الهروي الإشكيذباني، وعنه كاتبه: الشيخ إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنصاري، المعروف بابن الأنماطي، وإليك ترجمتهم باختصار:

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة النسخ والصحف الحديثية، لشيخنا العلَّامة بكر بن عبد الله أبو زيد ص٢٣.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٨٦.

وقد ذكر بعض المحدثين فرقاً بين النسخة والصحيفة، انظر كتاب: صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم للأستاذ محمد علي بن الصديق ص ٤٠، ودلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث للدكتور امتياز أحمد ص ٣٣٣.

ا ــ السري بن سهل بن خَرْبان الجُنْدَيْسابُوري، يحدُّث عن عبد الله بن رُشيد بنسخة مُجَّاعة بن الزُّبير، روى عنه: الطبراني، وعبد الباقي بن قانع، وأبو الحسين الطَّستي وغيرهم (١).

٢ عبد الله بن رُشيد، أبو عبد الرحمن الجُنْدَيْسابوري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي عن أبي عبيدة مُجَّاعة بن الزبير العَتكي الأزدي، وهو مستقيم الحديث (٢). وقال ابن عدي: ابن رُشيد وحاضر بن مطهر عندهما عن مُجَّاعة نسخة طويلة، وعامة ما يرويانه وغيرهما من حديث مُجَّاعة يحمل بعضه بعضاً (٣). وقال أبو عوانة: حدثني جعفر بن محمد الجوزي قال: حَدَّثنَا عبد الله بن رشيد وكان ثقة (٤).

" عبد الباقي بن قانع بن مرزوق، أبو الحسين البغدادي، الإمام الحافظ البارع، صاحب كتاب معجم الصحابة، ويقال: أنه قد تغيَّر حفظه بأخرة، قال الذهبي: كان واسع الرحلة كثير الحديث بصيراً به، توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني ۲/ ۷۳۱، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ۱۹٦/۳.

وقد وَهِم الإمام ابن الجوزي \_ رحمه الله تعالى \_ في العلل المتناهية ٢/ ٥٠، فضعف هذا الراوي مستنداً على قول الدارقطني وابن حبان، والحق أنهما ضعفا السري بن عاصم بن سهل البغدادي. انظر: الضعفاء والمتروكين للدارقطني (٢٤٧)، وكتاب المجروحين لابن حبان ١/ ٣٥٥، وهذا الراوي لا علاقة له براوي نسخة مُجّاعة: السرى بن سهل الجنديسابورى.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٨/٣٤٣، ونقله السمعاني في الأنساب ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث للمقريزي ص ٧٤٠ ــ ٧٤١.

<sup>(</sup>٤) مسند أبي عوانة الإسفراييني ٤/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٥/٢٦٥ \_ ٧٢٥.

وروى في الأحاديث التي زادها عن ثلاثة عشر شيخاً، هم:

إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأسلم بن سهل الواسطي يعرف ببحشل، والحسن بن عبد العزيز، وزكريا بن يحيى النّاقد، وعبد الوارث بن إبراهيم العسكري، وعبيد بن كثير التمار، وعلي بن القاسم بن سليمان الدَّهقان، وعمر بن حفص بن غياث، ومحمد بن إسحاق الصفار، ومحمد بن بشر بن مروان الصيرفي، ومحمد بن الحسين بن سعيد، ومحمد بن السّري بن سنان، ومحمد بن عبد الله البطيخي.

- ٤ أحمد بن علي بن الحسن بن الهيشم، أبو الحسن بن البادا البغدادي، المحدِّث الثقة، قال الخطيب: كان ثقة فاضلاً من أهل القرآن والأدب والفقه على مذهب مالك، توفي سنة عشرين وأربعمائة (١).
- محمد بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الجَبَّان القَطِيعي، ذكره ابن نقطة في الإكمال، وذكر أنه حدَّث عن ابن بشران وعن أبي الحسن الإسكاف، وحدَّث عنه أبو علي الحريمي، وأبو المعالي حَفيده (٢).
- حفيدُه محمد بن محمد بن محمد، أبو المعالي ابن اللَّحاس البغدادي، المحدِّث الثقة المُسْنِد، توفي سنة اثنتين وستين وخمسمائة (٣).

٧ – محمد بن عبد الله بن الحسين، أبو عبد الله الهَرَوي الإِشْكِيْذَباني،
 ويقال: أبو الفتح، المحدِّث الثقة، قال المنذري: كان حنبليّاً محدِّثاً، نزل
 مكة، فكان عظيم الحنابلة بها، توفي سنة تسعين وخمسمائة (٤).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۶/ ۳۲۲، وشذرات الذهب ۹۸/۵.

<sup>(</sup>٢) تكملة الإكمال ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) السِّير ٢٠/ ٤٦٥ \_ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) التكملة لوفيات النقلة ١/٢١٣، والشذرات ٦/ ٤٩٧ ـــ ٤٩٨.

٨ \_ إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنصاري البصري الشافعي، المعروف بابن الأنماطي، الإمام العالم الحافظ شيخ الشام، كان ثقة حافظاً متقناً فصيحاً، توفي سنة تسع عشرة وستمائة (١).

#### (د) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

لا شكَّ في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، ويمكن أن يستدلّ على ذلك مأدلة، منها:

١ \_ شُهرة إسناد الكتاب، فقد رواه كاتبه الإمام ابن الأنماطي بإسناده المتصل إلى السري بن سهل.

٢ — سمع هذا الكتاب جماعة من المحدثين، وقد أثبت صورة للسماعات في نهاية هذه المقدمة، ومنها سماع كان بقراءة ابن الأنماطي، على الشيخ محمد بن عبد الله بن الحسين الهروي، بحضور الشيوخ: أبو علي الحسن بن محمد بن علي بن البنا، وأبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف بن شداد المصري، وإسماعيل بن قاسم العلاف وغيرهم، ثم كتب الشيخ: وهذا تسميع صحيح، وكتب بخطه محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي الهروي، مقابل الحجر الأسود، زاده الله شرفاً، وصلًى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً.

" \_ وهذا الكتاب كان من جملة الكتب التي سمعها الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس، فقال: الثاني من حديث مُجَّاعة بن الزبير، رواية عبد الله بن رُشيد، أخبرنا به أبو هريرة ابن الذهبي إجازة إن لم يكن سماعاً، أنبأنا زكريا بن علي العلبي، أنبأنا أبو المعالي محمد بن محمد بن اللَّحاس، أنبأنا جدي محمد بن أحمد بن الجَبَّان، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن علي بن البادا، أنبأنا

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٧٣/٢٢.

أبو الحسين بن قانع، أنبأنا السري بن سهل، أنبأنا عبد الله بن رشيد به (١٠).

خاديث هذا الكتاب بعض الأئمة، منهم: الإمام ابن قانع في معجم الصحابة، والإمام الطبراني في المعجم الكبير، وفي كتاب الدعاء، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب البغدادي في كتاب الأسماء المبهمة، وفي كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، وقد ذكرتُ ذلك في تحقيق الكتاب، وكلهم رووه بإسنادهم عن السريّ بن سهل به.

حما ذكر هذا الكتاب جماعة من العلماء، كابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، وأشاروا إلى أنه نسخة يرويها السري بن سهل عن ابن رُشيد عن مُجاعة به.

#### ( هـ ) وصف نسخة الكتاب:

اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة لا ثاني لها \_ حسب علمي \_ محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، برقم ٣٥ مجموع، من الورقة ٢٨، إلى الورقة ٧٥، وقد حصلت على صورة منه من مكتبة جمعة الماجد بدبي، وتاريخ نسخها يعود إلى سنة تسعين وخمسمائة، في مكة تجاه الكعبة الشريفة، وناسخها الإمام ابن الأنماطي، ولم يصل إلينا إلا الجزء الثاني، وهو الجزء الذي سمعه الحافظ ابن حجر، ممّا يدلّ على أنَّ فقد الجزء الأوّل كان قديماً، وقد أصاب الحرث طرَفه الأعلى، ممّا أدّى إلى ذهاب كثير من الكلمات، لكن الله تعالى أعانني على إكمال النقص بالرجوع إلى كتب الحديث، والحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>۱) المعجم المفهرس، أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة لابن حجر ص ٣٥٠، ووقع في الطبعة تحريف في راوي النسخة: (السري بن سهل)، وجاء فيها: بشر بن سهل، وهو تحريف.

#### (و) طريقة التحقيق:

أما طريقة تحقيق الكتاب، فإني قد اتّبعت فيه الخطوات التي كنت ذكرتها في بعض الكتب التي حققتها في هذه السلسلة، من نسخ الكتاب ومقابلته، وتخريج نصوصه، وترقيمها وضبطها، ثم وضع الفهارس التي تكشف عن مضامينه، ولا بأس أن نشير إلى أنني قد حذفت ما وضعه الناسخ من إثبات الإسناد \_ في كلّ رواية \_ من ابن قانع إلى المصنف، وهذا ممّا اعتاده النّسّاخ القُدامى، وقد حذفته، وبدأتُ الإسناد بشيخ مُجّاعة وبشيخ ابن قانع للأحاديث التي رواها عن غير السريّ \_ ، طلباً للاختصار.

والحمد لله على توفيقه، ونسأل الله العليّ الكريم أن يمنَّ علينا بعفُوه ومغفرته، وأن يسدِّد خُطانا، ويبارك في أعمالنا، (اللَّلهُمَّ هب لنا يقيناً تُهَوِّنُ به علينا مصائب الدنيا وأحزانها بشوق إليك ورغبة فيما عندك)(١)، آمين آمين، والحمد لله ربّ العالمين، وصلاة الله وسلامُهُ على المبعوث رحمة للعالمين سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

وكتب أبو حارث عامر حسن صبري عفا الله عنه ووالديه البريد الإلكتروني: amersabri@maktoob.com

<sup>(</sup>١) هذا دعاء كان يدعو به الإمام العابد الزاهد، التابعي الجليل طلق بن حبيب العنزي، وقد رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين (٢٥).

# (ز) صور من النسخة المعتمدة في التحقيق عنوان الكتباب



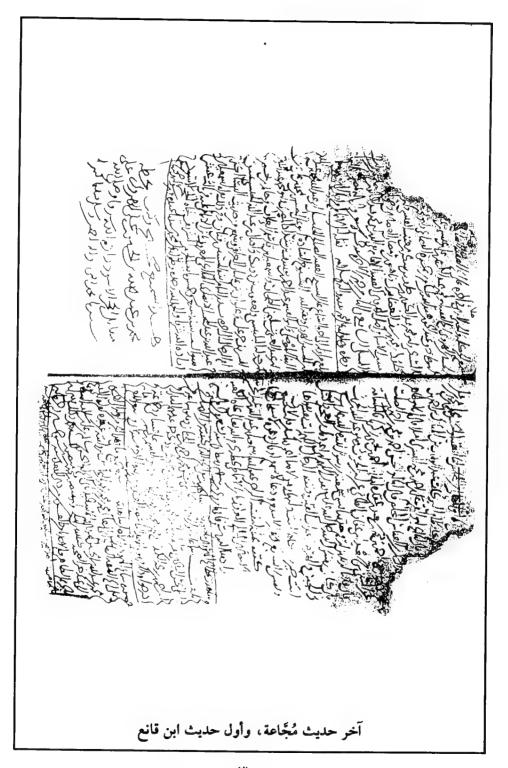

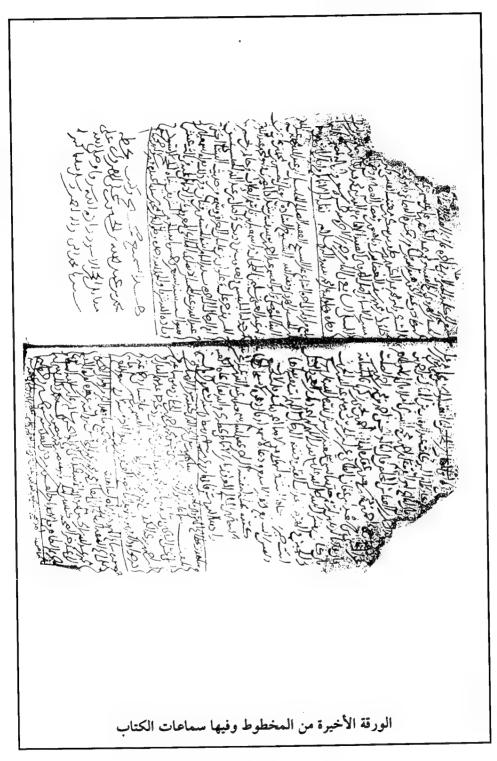

# و وورو و و و التي الذي

مِنْ حَدِيْثِ أَدِعْكِيْكَةَ مُجَّاكَةَ بِزَالِنِّبُ يُلِلِعَتَكِيبِ

روايةُ القاضي أبي الحسين عبد الباقي بن قَانِعٍ، عن السَّرِيِّ بنِ سَهْلِ، [عن عبدِ اللَّه بن] رُشَيدٍ، عنه

وفيه: من حديث ابن قانِع عن شيُوخه

رواية: أبي الحسن أحمد بن علي بن الحسن البَادا، عن ابنِ قَانِع.

رواية: أبي الحسن محمد بن أحمّد بن محمد بن الجَبَّانِ، عن ابن البادا.

رواية: الشيخ الصَّالحِ الثقةِ أبي المعالي محمد بن محمد المدكور. أبن محمد، عن جَدَّه المذكور.

رواية: الشيخ الصَّالِح أبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن الحسين الهَرَوي، ثم الإِشْكِيذَبَانيِّ، عنه، رضى اللَّهُ عنهم أجمعين.

سماعٌ لإسماعيل بن عبد اللَّه بن عبد المحسن الأنصاري المالكي، عُرِفَ بابن الأنماطيّ.

نفعه اللَّه الكريم به، آمين.

# بِيْنِهُ إِلَّكُ الْحَجْ الْحَجْمِيْ بِيْنِهُ اللَّهُمَّ يَسِّر وَانْفَعْ ، رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

أَخْبَرَنَا الشَّيخُ الفقيهُ الصَّالِحُ الزَّاهِدُ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ الحُسَنِ [الإشْكِيذَبَانيُ] (١) الحَنْبَلِيُ وَقَقَهُ اللَّهُ، قِرَاءةً عليه بحرَمِ اللَّهِ، تُجَاهُ الحَجَرِ الْأَسْوَدِ، في ثالثِ عَشَرَ [ ](٢) سنة تسعينَ وخَمْسُمائة، قال: أَخْبَرَنَا الشَّيخ الصَّالح أبو المَعَالي محمَّدُ بن محمَّد بن الجَبَّانِ، المعروفُ بابنِ اللَّحَاسِ، بقراءتي عليه ثامنَ والعشرينَ مِنْ ذِي القِعْدَةِ سنة سِتُ وخَمْسِينَ وخَمْسِمائة، في منزله بالحريمِ الطَّاهِريِّ، قال: أخبرنا جَدِّي محمَّد بن أحمد قال: أخبرنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن قال: أخبرنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن عشرة علي بنِ الحَسَنِ البَادَا، قِرَاءةً عليه، في مَنْزِلِهِ في سَنَةِ خَمْسَ عشرة وأربعمائة، حَدَّثَنَا أبو الجُسَينِ عبدُ الباقي بنُ قانِعِ القاضي، حَدَّثَنَا وأبو سَهْلِ السَّرِيُّ بنُ سَهْلِ الجُنْدِيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ رُشَيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ رُشَيدٍ، وَدَّثَنَا أبو عُبَيدَةَ مُجَّاعةُ بنُ الزَّبر العَتَكِيُّ:

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، بسبب الحَرْق.

وهذه النسبة إلى إشكيذبان \_ بكسر أوله والكاف، وياء ساكنة، وفتح الذال \_ قرية بين هراة وبوشنج. انظر: معجم البلدان ١٩٩١.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، ولم أستطع استدراكه.

١ \_ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً (١).

٢ \_ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ:

أَنَّهُ ضَحَّى قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةً، فَرَخَّصَ لَهُ، وَقَالَ: مَا تَصْلُحُ لِأَحَدِ بَعْدَكَ (٢).

٣ \_ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَينِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً لا حِسَابَ عَلَيْهِم وَلاَ عَـذَابَ، فَقَـامَ إِليه عُكَّـاشَـةُ بْنُ مُحْصَـنِ الْأَسَـدِيُّ(٣)، فَقَـالَ:

#### (١) إسناده حسن بالمتابعة.

الحسن البصري لم يلق جابر بن عبد الله، كما قال جمع من المحدثين كعلي بن المديني، وأبي زرعة الرَّازي، وغيرهما، انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٣٦، وعلوم الحديث للحاكم ص ١١١. وقد استعرض الأخ الفاضل الشريف حاتم بن عارف العَوْني في كتابه (المرسل الخَفِيّ وعلاقته بالتدليس ٢/٨٥٣)، أدلة من نفى السماع، وأقوال من أثبتها، ورجَّح ثبوت رواية الحسن عن جابر إذا كانت سماعاً، أما إذا كانت بالعنعنة ونحوها، فهي وجادة، لا تقبل إلا في حال المتابعة، فارجع إلى تحقيقه فإنه نفيس، جزاه الله خيراً.

والحديث رواه أحمد ٣/ ٣١٠، و ٣٩٥، من طريق حجاج وموسى بن عقبة عن أبــي الزُّبير، عن جابر به.

رواه مسلم (١٩٦٤)، وأحمد ٣/ ٣٦٤، بإسنادهما إلى أبي الزبير عن جابر به.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن كسابقه.

 <sup>(</sup>٣) عكاشة \_ بضم أوَّله وتشديد الكاف، وتخفيفها أيضاً \_ من الصحابة الأولين،
 حضر بدراً وغيرها. انظر: الإصابة ٤/٣٣٥.

أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُم، فقامَ إِليه آخرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لا يَكْتَوُونَ<sup>(١)</sup>، وَلاَ يَشْتَرْقُونَ<sup>(٢)</sup>، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ<sup>(٣)</sup>، وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

قَالَ الحَسَنُ: عَاشَ عُكَّاشَةُ بَقِيَّةَ أَجَلِهِ وَهُوَ مُسْتَيْقِنٌ أَنَّهُ يَدْخُلِ الحَنَّةُ (٤). الحَنَّةُ (٤).

قَالَ مُجَّاعَةُ: بَلَغَنِي أَنَّهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اليَمَامَةِ.

٤ \_ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قالت:

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِذَا وُضِعَ الميِّتُ في قَبْرِهِ، فَيَقُولَانِ (٥):

والحسن سمع من عمران عند كثير من المُحَدِّثين.

رواه أحمد ٤/ ٤٣٦، بإسناده إلى هشام بن حَسَّان عن الحسن به.

ورواه مسلم (۲۱۸)، وأحمد ٤٤١/٤، من حديث محمد بن سيرين عن عمران به.

وقد ثبت الحديث في الصحيحين وغيرهما من أوجه أخرى، من حديث أبي هريرة، رواه البخاري ٤٠٦/١١، ومسلم (٢١٦)، ومن حديث ابن عباس، أخرجه البخاري ٤٠٦/١١ ــ ٤٠٠، ومسلم (٢٢٠)، ومن حديث عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود، أخرجه أحمد ٢/١١، و ٤٢٠، و ٤٢٠، و ٤٢١.

<sup>(</sup>١) إِلَّا عند الضرورة، فقد ثبت أنَّ بعضَ الصَّحَابة كَوى، مثل سعد بن أبي وقَّاص، مع عِلْمهم بأنه لا يُضِرّ ولا ينفع إلَّا الله.

<sup>(</sup>٢) أي لا يطلبون الرُّقية بغير المأثور من الكتاب والسُّنَّة الصحيحة.

<sup>(</sup>٣) أي لا يتشاءَمُونَ، وإنما يُرجعون الأمور إلى الله عَزَّ وجَلَّ.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) يعني فيقول له المَلكان.

يَا هَذَا، مَنْ رَبُّكَ؟ ومَا دِينُكَ؟ ومَنْ نَبِيُّكَ. فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، وَدِيني الْإِسْلَامُ، ونَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَيُوسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجَنَّة، وَبَابٌ إِلَى النَّارِ، وَلٰكِنَّ اللَّهُ عَصَمَكَ ورَحِمَكَ، فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الجَنَّة](١)، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: أُبِشِّرُ اللَّهُ عَصَمَكَ ورَحِمَكَ، فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الجَنَّة](١)، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: أُبِشِّرُ اللَّهُ عَصَمَكَ ورَحِمَكَ، فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الجَنَّة](١)، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: أُبِشِّرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَصَمَكَ ورَحِمَكَ، فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الجَنَّة](١)، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: أُبِشِرُ عَانِ الرَّوحَ مِنْهُ، فَيَنْطَلِقَانِ بِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَل

وأمَّا الكَافِرُ فَيُجْلِسَانِه، فَيَقُولانِ لَه: يَا هَـٰذَا، مَنْ رَبُّك؟ وَمَا [دِينُك؟ وَمَا [دِينُك؟ وَمَنْ نَبِيُّك؟] (٣). فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: لا دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ (٤)، ثُمَّ ايَضْرِبَاهُ، ويُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، حَتَّى] (٥) تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ له [يَضْرِبَاهُ، ويُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، حَتَّى] (١) تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ له بَابَانِ: بَاباً إِلَى الجَنَّةِ، وبَاباً إِلَى النَّارِ، [فَيَقُولانِ] (١) لَهُ: انْظُر إِلَى بَيْتِكَ هذا مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يَنْزِعَانِ الرُّوحَ منه، مِنَ الخَرْضُ السَّابِعَةُ السُّفْلَى (٧). فَيَذْهَبَانِ بِهِ فَيَجْعَلانِهِ فِي سِجِّينِ، والسِّجِينُ الأَرْضُ السَّابِعَةُ السُّفْلَى (٧).

<sup>(</sup>١) وقع مسح في الأصل، وقد استدركته من مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولم أستطع استدراكه.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، واستدركته من الجملة الأولى في قول الملائكة للمؤمن.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا تليت) أي لا قرأت، وأصله: لا تلوت، فقلبت ياء، ليزدوج مع (دريت)، أو هو من تلا فلان تلو غير عاقل، إذا عمل عمل الجهال، أي لا علمت ولا جهلت، وقيل: ما علَّمت بنفسك بالنظر ولا اتبعت العلماء بقراءة الكتب... إلخ، انظر: مجمع بحار الأنوار للفُتَّني ٢٩٩١.

<sup>(</sup>٥) زيادة من مصادر تخريج الحديث، وقد سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) زيادة سقطت من الأصل، واستدركته من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف.

الحسن لم يسمع من عائشة، ولفظة: (فيجعلانه في سجِّين...) منكرة، =

٥ \_ عَن الحَسَن، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

مَا أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ جُوعٌ (١٠).

٦ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٢).

٧ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عِن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اخْتَصَمَتِ الجنَّةُ والنَّارُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، فَقَالَتِ النَّارُ: مَا لِي يَدْخُلُنِي الجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ؟ وَقَالَتِ الجَنَّةُ: مَا لِي

فقد رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، رواه البخاري ٢٥١/١١، ومسلم (٢٩٧٢).

وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤١٥ \_ ٤١٦، فقد ذكر كتباً أخرى أخرجت الحديث من هذا الطريق.

#### (٢) الحديث صحيح.

رواه مسلم (۲۷۱۳)، وأحمد ۲/ ۲۷۰ و ۳۹۰ و ۲۲۷ و ٤٩٥، من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به.

لا تعرف إلا في هذا الحديث. ولكن الحديث ثبت من رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة به، رواه الإمام أحمد ١٣٩/٦ ــ
 ١٤٠ وليس فيه هذه اللفظة المنكرة.

والحديث مشهور، عن عدد من الصحابة، منهم: أنس، أخرجه البخاري / ۲۸۷، ومسلم (۲۸۷، وأبو داود (٤٠٥١)، والبراء، رواه أحمد ٤/٢٨٧، وأبو داود (٣٢١٢)، والحاكم (٣٧، وغيرهما، وينظر: كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي، فقد أورد شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف كسابقه، ولكن الحديث صحيح من وجه آخر.

يَدْخُلُنِي فُقَرَاءُ النَّاسُ وَسُقَّاطِهِم؟ فَقَالَ للنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا.

قَالَ: فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، ثُمَّ عَلَى النَّارِ، فَيَنْزَوِي هَلْ مَنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُدَمَهُ عَلَى النَّارِ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وتقولُ: قَطْ قَطْ.

قَالَ الشَّيخُ: معنى (قَطْ قَطْ) حَسْبِي (١).

مَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَذَاكُوْنَا نِسَاءَ أَهْلِ
 الجَنَّةِ أَكْثُرُ أَمْ رِجَالِهَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَة:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ على صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ عَلَى أَضْوَى كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ في السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْتَانِ (٢)، يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ، والذي نَفْسِي بِيَدِهِ [مَا فِي الجَنَّةِ أَعْزَبُ] (٣):

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

رواه مسلم (٢٨٤٦)، وأحمد ٢٧٦/٢، و ٥٠٧، وابن حِبَّان، كما في الإحسان / ٢٨٠، من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به.

ورواه البخاري ٨/ ٥٩٥ من طريق همام عن أبـي هريرة به.

 <sup>(</sup>۲) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ۱۸۹/۹: قوله (ثنتان) هذا في
 الآدميات، وإلا فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

رواه مسلم (٢٨٣٤)، وأحمد ٢/ ٢٣٠، من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به. وما بين المعقوفتين لم تظهر في الأصل، وقد زدتها من المصدرين السابقين.

/ ٩ \_ عَنْ [مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ]، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ للَّهِ عَزَّ وجَلَّ [مِائةَ اسْمٍ] غَيْرَ اسْمٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ(١).

[1/4]

## ١٠ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ بَغِيَّةً مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَرَّتْ على بِئرِ، وَكَلْبٌ عَلَيْهَا يَلْهَثُ، كَادَ أَنْ يَنْقَطَعَ عُنُقَهُ عَطَشاً، فَنَزَعَتْ خِمَارَها وَمُوقَهَا (٢) \_ قَالَ الحَسَنُ: نَزَعَتْ خِمَارَهَا وَخُفَّهَا \_ فاسْتَقَتْ لَهُ، فَسَقَتْهُ حتَّى رَوَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَعَفَرَ اللَّهُ لَهَا، أَو فَرَحِمَهَا بِرَحْمَتِهَا الكَلْب، وَتَابَ عَلَيْهَا (٣).

#### (١) الحديث صحيح.

رواه الطبراني في الدعاء (١٠٥)، بإسناده إلى مُجَّاعة عن محمد بن سيرين به. ورواه من طريقه: أبو نعيم في جزء فيه طرق حديث: (إنَّ للَّـه تسعة وتسعين اسماً) (٦٣).

وما بين المعقوفات من هذين المصدرين، وقد سقطت من الأصل.

ورواه مسلم (۲۹۷۷)، والترمذي (۳۰۰۳)، وأحمد ۲٫۲۲۷، بإسنادهم إلى محمد بن سيرين به.

(۲) الموق ـ بضم الميم وسكون الواو ـ هو الخف، وقيل: ما يلبس فوق الخف،
 ينظر: فتح الباري ٦/٦٦٥.

#### (٣) الحديث صحيح.

رواه البخاري ٣٥٩/٦، و ٥١٢، ومسلم (٢٢٤٥)، من طريق المغيرة بن أبـي لَبِيد عن محمد بن سيرين به.

ورواه مسلم، وأحمد ٢/٧٠٥، من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به. ورواه البخاري، من طريق عوف الأعرابي عن الحسن وابن سيرين به.

## ١١ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تُخْطِىءُ رُؤْيَا المُؤْمِنِ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، والرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ: فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وَالرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ: فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وَرُؤْيَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِمَّا يَكْرَهُهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ (۱).

#### ١٢ \_ وبإسناده، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةً، وَأُحِبُ الفَاْلَ الصَّالِحَ (٢).

١٣ ــ وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ سيرِينَ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِذَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَينِ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبِا هُرَيرَةَ، هَلْ تُحَدِّثُ فِي شَأْنِ بُرْدَيَ هٰذَيْنِ؟ قَالَ: نعم.

#### (١) الحديث صحيح.

رواه البخاري ۲۰۱/ ۲۰۶ ــ ۲۰۰، ومسلم (۲۲۲۳)، وأحمد ۲/۲۹، و ۳۹۰، و ۳۹۰، و ۴۲۲۰)، من وأبو داود (۳۹۰۹)، والترمذي (۲۲۷۰)، وابن ماجه (۳۹۰۳)، من طريق إلى محمد بن سيرين به.

#### (٢) الحديث صحيح.

رواه مسلم (۲۲۲۳)، وأحمد ۲/۷۰۷، من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به .

والفأل، الكلمة الطيبة، يكون الفأل فيما يسر.وفيما يسوء، والغالب في السرور، والفلّرة لا تكون إلاَّ فيما يسوء، وقوله: (وأحبُّ الفأل الصالح)، قال العلماء: لأنَّ الإنسان إذا أمَّلَ فائدة الله تعالى وفضله فهو على خير في الحال، لأن فيه حسن الظن بالله عزَّ وجلّ، ينظر: شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٨٠.

قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ فَبَلَعَتْهُ الأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (١).

### ١٤ \_ وبإسنَادِهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بِالْيَمِينِ مِنْ نَعْلِهِ، وإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأَ بِالْيُسْرَى<sup>(٢)</sup>.

١٥ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةً (٣)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
 نُهِيتُ عَنْ ثِيَابِ المُعَصْفَرِ (١)، وَعَنْ لِبْسِ القَسِيِّ (๑)، وَعَنْ المَيَاثِرِ (٢)،

#### (١) الحديث صحيح.

ولم أجده من حديث ابن سيرين، وإنما وجدته من حديث جماعة من أصحاب أبي هريرة، منهم: محمد بن زياد، وسالم بن عبد الله، وهمام بن مُنَبَّه وغيرهم، وأحاديثهم في الصحيحين وغيرها، انظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٢٠.

#### (٢) الحديث صحيح.

ولم أجده أيضاً من طريق ابن سيرين، وإنما وجدته من حديث الأعرج ومحمد بن زياد وغيرهما، وأحاديثهم صحيحة، ينظر: المسند الجامع ٢٧/٤٣٦.

- (٣) هو: عَبيدة بن عمرو السَّلماني.
- (٤) المعصفر هي الثياب المصبوغة بعَصْفر، وقد أباحها جمهور العلماء، وحملوا النهي في الحديث على الكراهية، لأنه ثبت أنَّ النبسي ﷺ لبس حُلَّة حمراء.
- (a) القَسِيِّ ــ بفتح القاف وقد تكسر وتشدد السين ــ نسبة إلى بلاد يقال لها: القس، وهو ثوب يغلبه الحرير.
- (٦) المياثر، جمع مِيثرة \_ بكسر الميم وفتح المثلثة \_ حشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب، وهو دأب المتكبرين، وكانت من مراكب العجم. انظر: فتح الباري ٢٩٠٧، وشرح النووي على صحيح مسلم ٧/ ٢٩٠، و ٣٠٤.

[وَعَنْ خَاتَم الذَّهَبِ](١)، وَعَنْ لِبْس الحَرِيرِ.

فَقُلْتُ: فِرَاشُ الحَرِيرِ والدِّيبَاجِ كَلِبْسِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ (٢).

[٣/ب] / ١٦/ \_ وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةً (٣) قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [مَنْ حَلَفَ](١) عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبَةٍ (٥)، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار (٦).

۱۷ \_ وَ[عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ] (۱۷ مَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْريِّ:
 أبي سَعِيدِ الخُدْريِّ:

(٢) الحديث صحيح.

رواه أبو داود (٤٠٥٠)، والنسائي ٨/١٦٩، وأحمد ١٢١/، من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به، وفيه: (نهاني النبي ﷺ...).

- (٣) كذا جاء في الأصل، ويبدو أنه خطأ، والصواب في ذلك: عمران بن حصين،
   فإنَّ الحديث معروف عنه، ولعل هذا الخطأ وقع من المؤلف.
  - (٤) سقط من الأصل بسبب الحَرْق، وقد استدركته من مصادر تخريج الحديث.
- (٥) قال الخطَّابي في معالم السنن ٤/ ٣٥٥: (اليمين المصبورة) هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيُصبَر من أجلها، أي يحبس... وقيل لليمين: مصبورة، وإن كان في الحقيقة هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجلها، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازاً واتساعاً.
- (٦) الحديث صحيح من حديث عمران بن حصين. رواه أحمد ٤٣٦/٤، وأبو داود (٣٢٤٢)، بإسنادهما إلى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران به.
  - وما بين المعقوفتين من هذين المصدرين.
  - (٧) سقط من الأصل لأجل الحَرْق، وقد استدركته من الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من مصادر تخريج الحديث، وقد سقطت من الأصل بسبب الحَرْق.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، [وَالْحَنْتَمِ](١)، وَالنَّقِيرِ، قِيلَ: وَالمُزَفَّتِ؟ قَالَ: ذَاكَ أَخْبَتُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ (٢).

۱۸ ۔ وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الجَارِيَةُ فَيَخْشَىٰ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ: تَحْمِلَ، فَيَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، إِنَّمَا هُوَ القَدَرُ (٣).

١٩ \_ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَس قَالَ:

قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ(١)، كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ:

ولم أجده من هذا الطريق، ولكنه مشهور من طرق أخرى عن أبي سعيد، فقد رواه عنه: أبو نَضْرَةً، وأبو المتوكل، والحسن وغيرهم، انظر: المسند الجامع ٣٦٤/٦. والدُّباء، هو القرع. والمزفت، هو: الذي وضع فيه القير، والحنتم، هي: جَرَّة خضراء كان يحمل فيها الخلّ إلى المدينة. والنقير: أصل النخلة ينقر، فَيُتَّخذ منه أوعية ينبذ فيها، والنهي عن هذه الأوعية، لأنها أوعية متينة، ولها ضراوة يشتد فيها النبيذ، ولا يشعر بذلك صاحبها، فيكون على غرر من شربها، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ هذا النهي منسوخ، وأنه قد أبيح الانتباذ بكل وعاء بشرط ألاً يشربوا مسكراً، انظر: شرح السنة ١٨٣/١ ـ ٣٦٧، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٨٣٧.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وقد أثبته من كتب الحديث.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

رواه أحمد ٣/ ٢٢ و ٤٩، و٧١، ومسلم (١٤٣٨)، بإسنادهما إلى محمد بن سيرين عن أخيه معبد به.

<sup>(</sup>٤) يعني به من اشتُهر بقراءة القُرآن وحفظه وتصدَّى لتعليمه، انظر: فتح الباري ٩/ ٤٧.

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وأبو زَيْدٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وأَبَيُّ بنُ كَعْبِ(١).

## ٢٠ \_ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَس:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكِلَتِ الأَحْمُرُ الْأَهْلِيَّةُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ الأَهْلِيَّةُ، ثُمَّ جَاءَهُ آبَا طَلْحَةَ فَنَادَى في النَّاسِ: إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وَرَسُولُ اللَّه يَ النَّاسِ: إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فإنَّها رِجْسٌ، فَأَكْفِيَتِ القُدُورُ بِمَا فِيهَا (٢).

٢١ \_ حَدَّثنَا قَتَادَةُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِي، عَنِ ابنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالْعَمَلُ<sup>(٣)</sup>.

رواه البخاري ٩/٤٦، ومسلم (٢٤٦٥)، والنسائي في فضائل القرآن (٢٥)، وأحمد ٢/٣٣٣، بإسنادهم إلى قتادة عن أنس به.

#### (٢) الحديث صحيح.

رواه البخاري ٧/ ٤٦٣، ومسلم (١٩٤٠)، وابسن ماجمه (٣١٩٦)، وأحمد ٣/ ١٦٤، بإسنادهم إلى محمد بن سيرين عن أنس به.

#### (٣) الحديث صحيح.

رواه أحمد ٤٣/٢، بإسناده إلى قتادة عن بكر، ورواه في ٣/٣ بإسناده إلى حميد عن بكر به.

ولكن لفظة (العمل) ليست من حديث النبي على، وإنما هي من زيادة ابن عمر رضي الله عنه، انظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٧٥ \_ ٢٧٨، وفتح الباري ٢١٠/٣.

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

## ٢٢ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ الفَصْلَ بْنَ عَبَّاسِ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَمْعِ إلى مِنَى، فَجَعَلَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةُ (١).

٢٣ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ:

بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنَ في مَرَضِهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحَدِّتُكَ بِحَدِيثٍ لَعَلَّ يَنْفَعَكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدِي، إعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، فإِنْ عِشْتُ فاكْتُمْ عَلَيَّ، وإِنْ مِثُ فَحَدِّثْ إِنْ شِئْتَ، واعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ يَنْزِلْ / [فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، ولم يَنْهَ] عَنْهُ نَبِيٍّ، فإِنْ [1/1] رَجُلٌ قَالَ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ، يَعْنِي عُمْرَةً [وَحَجَّةً](٢).

#### (١) الحديث صحيح.

رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٧٧، بإسناده إلى مُجَّاعةً به.

ورواه البخاري ٣/ ٥٣٢، ومسلم (١٢٨١)، وأبو داود (١٨١٥)، والترمذي (٩١٨)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي ٥/ ٢١٣، و ٢١٢، و ٢١٣، و ٢١٣، و ٢١٣، و إسنادهم إلى عطاء بن أبى رباح به.

#### (٢) الحديث صحيح.

رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١٨/١٨ ، بإسناده إلى مُجَّاعة به.

ورواه البخاري ٣/ ٤٣٢، ومسلم (١٢٢٦)، وأحمد ٤/٨/٤، بإسنادهم إلى قتادة به. وما بين المعقوفات سقط من الأصل، وأثبته من معجم الطبراني، ومن مصادر تخريج الحديث.

وهذا الذي قاله عمران قاله أيضاً غيره من الصحابة، وأنه لا يؤمر الناس بإفراد الحج، بل يتركون من أحب اعتمر قبل أشهر الحج، ومن أحب اعتمر فيها، وإن كان الأول أكمل، وقد ذكرت شيئاً عن هذه المسألة في حاشية كتاب المناسك لسعيد بن أبى عروبة ص ٨٢، فارجع إليه إن شئت.

# ٢٤ \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ<sup>(١)</sup>، عَنِ [ابْنِ عَبَّاسٍ] قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذُو الحُلَيْفَةَ أَشْعَرَ (٢) [بُدْنَهُ] مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْهِ (٣)، وَرَكِبَ نَاقَتَهُ وَاسْتَوَى عَلَى النَّيْدَاءِ، وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ، فَلَبَّى بِالحَجِّ (٤).

## ٢٥ \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: يَكُونُ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ تَنْفِرُ إِنْ شَاءَتْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِا أَبَالِ الْأَنْصَارُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لاَ نُبَايِعُكَ وَقَدْ خالَفَكَ زَيْدٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا أَبَالِ الْأَنْصَارُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لاَ نُبَايِعُكَ وَقَدْ خالَفَكَ زَيْدٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا أَبَالِ الْأَنْصَارُ لِابْنِ عَبِّاسٍ: لاَ نُبَايِعُكَ وَقَدْ خالَفَكَ زَيْدٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أَبَالِ الْخَذْتُمْ عَنِي آو لَم تَأْخُذُوا، ولٰكِنْ إِذَا قَدِمْتُمْ المَدِينَةَ فَسَلُوا صَاحِبَتِكُمْ أُمَّ الْخَذْتُمْ عَنْي أَو لَم تَأْخُذُوا، ولَكِنْ إِذَا قَدِمْتُمْ المَدِينَةَ فَسَلُوا صَاحِبَتِكُمْ أُمَّ اللّهِ عَنْ ذَٰلِكَ، فَسَأَلُوهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: الْخَيْبَةُ، إِنْكِ لَحَابِسَتِنَا، طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: الْخَيْبَةُ، إِنْكِ لَحَابِسَتِنَا،

<sup>(</sup>١) هو: مسلم بن عبد الله الأعرج، وهو ثقة، روى له مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>٢) إشعار البدن هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدي، انظر: مجمع البحار ٣/ ٢٢٥.

 <sup>(</sup>٣) التقليد هو أن يربط نعلاً أو غيره في حبل، ويعلقها في عُنق الهدي، ليُعرف أنه
 هدي، انظر: المصدر السابق ٢٩١٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث صحيح.

رواه مسلم (۱۲۶۳)، وأبسو داود (۱۷۵۲)، والتسرمندي (۹۰۹)، والنسائسي ٥/٠٧، و ۳۳۹، ۱۷۰۲، و ۳۳۹، و ۲۸۳، و ۳۳۹، بإسنادهم إلى قتادة عن أبسى حسان به.

وما بين المعقوفات من المصادر المتقدمة، وقد قُطع في الأصل.

فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ (١).

٢٦ \_ عَنْ قَتَادَة، عَنْ [سِنَانَ بْنِ سَلَمَة](٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاس:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ مَعَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذُوَيْبٌ، وَيَقُولُ: إِنْ عَطَبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتاً فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسَ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهَا صَفْحَتَهَا، وَلاَ تَطْعَمْ أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ (٣).

## ٢٧ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بُدْنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا بُدْنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بُدْنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بُدْنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ (٤). بُدْنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ (٤).

#### (١) الحديث صحيح.

رواه أحمد ٦/ ٤٣١، والطيالسي ص ٢٢٩، بإسنادهما إلى قتادة عن عكرمة مولى ابن عباس به.

ورواه البخاري ٣/ ٥٨٥ بإسناده إلى أيوب عن عكرمة به.

ورواه مسلم (١٣٢٨)، وأحمد ١/ ٢٢٩، من طريق طاووس عن ابن عباس به.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولكن جاء الهامش: عطاء، وهو خطأ، فإنَّ الحديث معروف من حديث سنان.

#### (٣) الحديث صحيح.

رواه مسلم (۱۳۲٦)، وابسن مساجمه (۳۱۰۵)، وأحمد ۲۲۵/۲، وسعید بسن أبي عروبة في المناسك (۱۰۰)، بإسنادهم إلى قتادة عن سنان به.

(٤) الحديث صحيح.

رواه البخاري ٣/ ٣٣٥، و ٥٤٨، والترمذي (٩١٩)، والنسائي ٥/ ١٧٦، وابن =

٢٨ \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (١)، وَالجَلَّلَةِ (٢)، وَعَنِ الشُّرْبِ

انْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نهى عنِ المُجثمَّةِ ''، وَالْجَلَالَةِ ُ''، وَعَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ<sup>(٣)</sup>.

٢٩ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ [سَعْدِ] بْنِ هِشَامٍ (٤)،
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدِ (٥): أَظُنُهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ:

[1/ب] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ / ﷺ: مَنْ قَرَأَ مِنْ سُورَةِ الكَهْفِ عَشْرَ آيَاتٍ [عِنْدَ

#### (٣) الحديث صحيح.

رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣٠٦/١١ ــ ٣٠٧، بإسناده إلى مُجَّاعة به. ورواه أبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٠، وأحمد ٢٢٦/١، و ٢٤٦، و الدارمي (١٩٨١)، من طريق قتادة عن عكرمة به.

- (٤) هو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني، ابن عم أنس بن مالك، حديثه في الستة.
- - (٥) وهو راوي هذه الأحاديث عن مُجّاعة.

<sup>=</sup> ماجه (۳۱۰۶)، وأحمد ۳/ ۲۳۱، و ۲۳۳، و ۱۷۳، و ۲۷۳، و ۲۰۲، وابن خزيمة (۲۲۲۲)، من طريق قتادة عن أنس به.

<sup>(</sup>۱) المُجَثَّمة هو الحيوان الذي ينصب ويرمى ليقتل، لكن أكثر ما يستعمل في نحو الطير والأرانب، مما يجثم بالأرض، أي يلزمها ويلتصق بها، انظر: مجمع بحار الأنوار ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الجَلَّالة ــ بفتح الجيم وتشديد اللام ــ وهي الحيوان الذي يأكل العَذَرة، وهذا إذا كان غالب علفها منها حتى ظهر على لحمها ولبنها وعرقها، فيحرم أكلها، إلَّا إذا حُبست أياماً، انظر: مجمع البحار ١/٣٧٧.

مَنَامِهِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ] الدَّجَّالِ، وَمَنْ قَرَأَ خَاتِمَتَهَا عِنْدَ رُقَادِهِ كَانَ لَهُ نُوراً مِنْ [لَدُنِ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ] يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>(١)</sup>.

٣٠ ـ عَنْ قَتَادَةَ، [عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ] بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: المَاهِرُ [في] كِتَابِ اللَّهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، والَّذِي يَتَتَعْتَعُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ [لَهُ] أَجْرَانِ اثْنَانِ (٢).

٣١ \_ عَنْ قَتَادَةَ، [عَنْ أَنَس قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً]، فَقُلْتُ لِأَنس:

(١) إسناده ضعيف، فإنَّ قتادة مدلس وقد عنعن في روايته، ولم أجد الحديث من طريق آخر.

ذكره السيوطي في الدرّ المنشور ٥/ ٣٥٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ١/ ٥٧٧، ونسباه إلى ابن مردويه في التفسير.

وله شواهد عن جماعة من الصحابة، منهم: معاذ بن أنس، والبَرَاء بن عازب، وعمر بن الخطاب وغيرهم، وقد خرَّجها الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن ٢٦١/١ ٣٦٣ وحكم على جميعها بالضعف.

وما بين المعقوفات سقط من الأصل، واستدركته من المصادر السابقة.

#### (٢) الحديث صحيح.

رواه البخاري ۱۹۱/۸، ومسلم (۷۹۸)، وأبو داود (۱٤٥٤)، وابن ماجه (۳۸۲۶)، وأحمد ۲۸۱، و ۹۸، و ۱۷۰، و ۲۳۹، و ۲۲۸، بإسنادهم إلى قتادة عن سعد بن هشام به.

وما بين المعقوفات استدركته من مصادر تخريج الحديث.

وَالْأَكُلُ! قَالَ: ذَاكَ أَخْبَثُ(١).

٣٢ \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ (٢)، أَنَّ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ:

لْأَقْضِيَنَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مَائَةَ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِلَّهَا لَهُ لَأَرْجُمَنَّهُ، فَنَظَرَ فِي ذٰلِكَ فَإِذَا هِيَ قَدْ أَكَلَتْهَا لَهُ، فَجَلْدَةٍ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ (٣).

رواه مسلم (۲۰۲٤)، وأبو داود (۳۷۱۷)، والترمذي (۱۸۷۹)، وابن ماجه (۳۲۲۶)، وأجمد ۳/ ۱۳۱، بإسنادهم إلى قتادة به. وما بين المعقوفتين مستدرك من هذه المصادر.

رواه الخطيب البغدادي في كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ص ٢٢٢ بإسناده إلى مُجَّاعة به.

ورواه الترمذي (١٤٥١)، والنسائي ٦/١٤٢، وابن ماجه (٢٥٥١)، وأحمد ٤/ ٢٧٢، و ٢٧٧، بإسنادهم إلى قتادة عن حبيب بن سالم به.

وقال الترمذي: حديث النعمان بن بشير في إسناده اضطراب، سمعت محمداً يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عُرفطة. ثم قال: واختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته، فعن غير واحد من الصحابة الرجم، وعن ابن مسعود التعزير، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير.

قلت: وخالد بن عرفطة مجهول كما قال أبوحاتم، انظر: الجرح والتعديل ٣/ ٣٤٠. =

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) هو: حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير، وهو ثقة، ولكن رواية قتادة عنه مكاتبة، وحديثه في الستة إلاً البخاري.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، لاضطرابه.

## ٣٣ \_ وَبِهِ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أُتِيتُ بإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ، والآخَرُ لَبَنٌ، فَشَرِبْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدٌ، أُمَّتُكَ عَلَى الفِطْرَةِ(١).

## ٣٤ \_ وَبِهِ، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ يَعْمَلُوا به، أَوْ يَتَكَلَّمُوا(٢).

٣٥ \_ وَبِهِ، عَنْ مُطَرَّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ المُجَاشِعِيِّ قَالَ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالَ الخُطْبَةَ، فَقَالَ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ

وعبد الرحمن بن جبير، ويقال: ابن حُنين، ويقال: ابن حُبيرة، يلقّب قرقر
 أو فرفر، انظر: تهذيب الكمال ٨/ ١٣١، وكتاب الأسماء المبهمة.

ملحوظة: جاء في الأصل عقب هذا الحديث هذه العبارة: (مدرج على شيوخ قتادة)، وهي ليست في أصل الحديث، ولذلك حذفتها.

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

رواه البخاري ۲۰۱/۷، ومسلم (۱۹۲)، والترمذي (۲۱۰)، وأحمد ۲۰۷٪، و ۲۰۸، و ۲۱۰، بإسنادهم إلى قتادة عن أنس به.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح.

رواه البخــاري ٩/ ٣٨٨، ومسلــم (١٢٧)، وأبــو داود (٢٢٠٩)، والتــرمــذي (١١٨٣)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤٠)، وأحمد ٢/ ٢٥٥، بإسنادهم إلى قتادة عن زرارة بن أوفى به.

مِنْ دِينِكُمْ مَا تَجْهَلُوا، وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي كُلُّهُمْ حُنَفَاءَ، وَمَا رُزِقْتُمْ مِنْ رِزْقِ جَعَلْتُهُ لَهُمْ حَلَالًا، وذَكَرَ الحِديثَ بِطُولِهِ(١).

## ٣٦ \_ وَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتٍ لَهُ، فَقَالَ: السَّاعَةَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَالَنَّذُهُ بِالجَنَّةِ، قَالَ: يَا أَنَسُ، افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، قَالَ: فَفَتَحْتُ فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَعَلَ يَحْمَدِ اللَّهَ حَتَّى جَلَسَ.

ثُمَّ قَالَ: السَّاعَةَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ: يَا أَنَسُ، افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، قَالَ: فَفَتَحْتُ فإذا بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَجَعَلَ يَحْمَدِ اللَّهَ حَتَّى جَلَسَ.

اأمُمَّ قَالَ: السَّاعَة] يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَجَاءَ آخرُ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ: [يَا أَنَسُ، افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّة] بَعْدَ بَلْوَى تُصِيبَهُ، فَإِذَا أَنَا بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَبَشَّرْتُهُ بِهِ [بِمَا بَشَّرَهُ] النَّبِيُ ﷺ فَحَمَدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: صَبْراً.

ثُمَّ قَالَ: السَّاعَةَ يَدْخُلُ [عَلَيْكُمْ رَجُلٌ] مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَاسْتَفْتَحَ رَجُلٌ الْبَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا أَنَا بِعَلِيِّ الْبَابَ، فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا أَنَا بِعَلِيِّ فَأَخْبَرْتُه، فَجَعَلَ يَحْمَدِ اللَّهَ حَتَّى جَلَسَ (٢).

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

رواه مسلم (٢٨٦٥)، والنسائي في فضائل القرآن (٩٥)، وابن ماجه (٤١٧٩)، وأحمد ٤/٢٦،، و ٢٦٦، بإسنادهم إلى قتادة عن مطرِّف به مطولاً.

<sup>(</sup>٢) إسناده منكر، ولا يعرف الحديث عن ابن عباس، وإنما هو مشهور من حديث أبي موسى الأشعري، ولعلَّ التخليط إنما وقع من مُجَّاعة.

٣٧ \_ وَبِهِ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيدٍ<sup>(١)</sup>، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الأَعْلَامِ فِي الثَّوْبِ، إِلَّا وَرَدَ إِصْبَعٌ أَوْ إِصْبَعٌ أَوْ إِصْبَعَيْنِ (٢).

#### ٣٨ \_ حَدَّثنَا قَتَادَةُ:

قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ<sup>(٣)</sup>: وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ.

وليس في الحديث ذكر لسيّدنا عليّ، وإنما اقتصر على الشيخين وعثمان رضي الله عنه. وليس في الحديث ذكر لسيّدنا عليّ، وإنما اقتصر على الشيخين وعثمان رضي الله عنهم. وللحديث شواهد، انظر: مسند أحمد ١٠٦/١١ \_ ١٠٧ (الطبعة المحققة)، وفتح الباري ٧/٣٧.

وما بين المعقوفات من مصادر تخريج الحديث، وقد سقط من الأصل بسبب الحَرْق.

<sup>(</sup>۱) هو سويد بن غَفَلة الجُعْفي، أبو أمية الكوفي، وهو مخضرم، وُلِد عام الفيل أو بعده بسنتين، وكان قد قدم المدينة حينما نفض الصحابة أيديهم من دفن رسول الله ﷺ، وحديثه في دواوين الإسلام الستة وغيرها.

<sup>(</sup>۲) الحديث صحيح.رواه مسلم (۲۰۲۹)

رواه مسلم (٢٠٦٩)، والترمذي (١٧٢١)، وأحمد ١/٥١، بإسنادهم إلى عامر الشعبي عن سويد به.

 <sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن رشيد الراوي عن مُجَّاعة، ويريد بقوله هذا: إنَّ حمَّاد بن زيد
 رواه عن أيوب عن عكرمة، كما رواه قتادة عن عكرمة.

وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْن.

وَمَنِ اسْتَمَعَ كَلاَمَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكَ(١) يَوْمَ لُقَيَامَةِ(٢).

٣٩ \_ وَبِهِ، عَنْ عِكْرِمَةً (٣)، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْس بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ:

شَهِدتُ عُمَّرَ بْنَ الخَطَّابِ وَقَدِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اِقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا، قَالَ: لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هٰذِهِ المُؤْمِنِينَ، اِقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا، قَالَ: لأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هٰذِهِ المُؤْمِنِينَ، اِقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا، قَالَ: لأَقْرَثُ مَا تَرَكُنَا الشَّبِيَ ﷺ قَالَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً ، وَإِنَّمَا مَالُهُ صَدَقَةً (٥).

رواه البخاري ۲۱/۲۱۲، وابسن ماجمه (۳۹۱۳)، وأحمد ۲۱۲/۱، و ۳۰۹، بإسنادهم إلى قتادة به.

<sup>(</sup>۱) الآنك هو الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود، وقيل: الخالص، انظر: مجمع بحار الأنوار ١١١/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح.

ورواه أبو داود (٥٠٢٤)، والترمذي (١٧٥١)، والنسائي ٨/ ٢١٥، بإسنادهم إلى حمَّاد بن زيد عن أبوب به.

<sup>(</sup>٣) هو: عكرمة بن خالد المخزومي، وقد روى عنه قتادة.

<sup>(</sup>٤) جاء هنا في الأصل هذه العبارة: (وإن أبا بكر قضى عليه بأدائها الأمانة ولقد علمت أنَّ هذه الصدقة...)، ولم أجد لهذه العبارة معنى، ولم ترد في مصادر تخريج الحديث، ولذلك حذفتها.

<sup>(</sup>٥) الحديث صحيح.

رواه النسائيي ٧/ ١٣٥ \_ ١٣٦، وأحمد ١/ ٤٩، من طريق أيوب عن عكرمة به.

٠٤ \_ وَبِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أُمَّ كُرْزِ قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ (١).

الله عَبْدِ الْقَيْسِ سَأَلَتِ الْبَارِقِيِّ (٢)، أَنَّ امرَأَةً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ سَأَلَتِ الْنَ عُمَرَ عَنِ الجَرَادِ، فَقَالَ: كُنَّا نَأْكُلُه.

وَسَأَلَتْهُ عَنِ الذَّهَبِ، فَقَالَ: أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ.

وَسَأَلَتُهُ عَنِ الحَرِيرِ، فَقَالَ: لَا نَلْبَسُهُ.

وَسَأَلَتْهُ عَنِ الجُبْنِ، فَقَالَ: مَا صَنَعَ المُسْلِمُونَ لَأَهْلِ الكِتَابِ فَكُلْهُ.

فَقَالَتْ: أَشَيءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سَمِعْتَهُ /مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ [٥/ب] قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ [فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ] (٣).

قتادة لم يسمع من أم كُرز، ولكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه جماعة عنها، منهم: محمد بن ثابت بن سباع، وحبيبة بنت ميسرة، وعطاء وغيرهم، وأحاديثهم صحيحة، انظر: المسند الجامع ٧٦٩/٢٠ \_ ٧٧١.

رواه النسائي ١٨/ ٢٠١، من طريق قتادة عن علي البارقي به. ورواه في السنن الكبرى ٥/ ٤٦٥، من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن علي به. وما بين المعقوفتين من سنن النسائي، وقد سقط من الأصل بسبب الحَرْق.

<sup>=</sup> ورواه البخاري ٦/ ٩٣، ومسلم (١٧٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٣)، والترملذي (١٢٩٠)، وأحمد ٢٠٥١، من طريق الزهري عن مالك بن أوس به.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) هو: علي بن عبد الله البارقي الأزدي، وهو تابعي سمع عبد الله بن عمر وغيره،
 وحديثه في صحيح مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

٤٢ \_ وَبِهِ، عَنْ سُلَيْمَان بْن قَيْسِ اليَشْكُرِيِّ (١)، [عَنْ جَابِرِ بْنِ
 عَبْدِ] اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ:

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [يُحَرِّمُ الضَّبَّ، وَلٰكِنْ] قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ لَيَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ [الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ](٢).

٤٣ \_ وَبِهِ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ<sup>(٣)</sup>، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضَبِ القَرْنِ وَالأَذُنِ.

قَالَ \_ يَعْنِي قَتَادَةً \_ : فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ \_ يَعْنِي ابْنَ المُسَيِّبِ: مَا العَضَبُ؟ قَالَ: النِّصْفُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ (٤).

رواه ابن ماجه (٣٢٣٩)، وأحمد ٢٩/١، من حديث قتادة عن سليمان الشكري به.

ورواه مسلم (١٩٤٩)، وأحمد ٣/ ٣٤٢، من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله به.

وما بين المعقوفات من هذه المصادر التي أخرجت الحديث.

(٣) هو: السدوسي البصري، وهو ثقة، وثقه العجلي وابن حبان، وقد أثنى عليه
 قتادة، انظر: تهذيب الكمال ٤/٥٥٣ ــ ٥٥٤.

(٤) الحديث صحيح.

رواه أبو داود (۲۸۰۰)، والترمذي (۱۰۰٤)، والنسائي ۲۱۷/۷، وابن ماجه (۳۱٤۰)، وأحمد ۷/۲۸، و ۱۲۷، و ۱۲۹، من طرق إلى قتادة عن جُري به.

<sup>(</sup>١) بصري، وهو تابعي ثقة، لكنّ قتادة لم يسمع منه، وإنما كان يروي عنه صحيفة، وكان لسليمان كتاب عن جابر بن عبد الله، وبقي بعد وفاته عند امرأته، انظر: تهذيب الكمال ١٢/٧٥.

<sup>(</sup>۲) الحديث صحيح من وجه آخر.

ع عن أنس:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ واللَّهُ أَكْبَرُ (١).

ده وبِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ [جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] (٢) قَالَ:

نَحَرْنَا يَوْمَ الحُدَيْبَيَةِ سَبْعِينِ بَدَنَةً، البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ (٣).

دُرْبٍ، عَنْ يزيدَ بنِ حَرْبٍ، عَنْ يزيدَ بنِ حَرْبٍ، عَنْ يزيدَ بنِ صَلْمَةً (٥)، عن أبيه:

أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيتَ لَوْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ يَسْأَلُونا الحَقَّ ويَمْنَعُونَا حَقَّنا، نُقَاتِلُهُمْ؟ فَقَامَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْس، فَقَالَ: لأَسْأَلَنَهُ حَتَّى فَقَالَ: لأَسْأَلَنَهُ حَتَّى

#### (١) الحديث صحيح.

رواه البخاري ۲/۱۰، و ۱۸، و ۲۲، ومسلم (۱۹۶۹)، وأبـو داود (۲۷۹٤)، والبخاري ۲۳۰، من طريق والنسائي ۷/ ۲۳۰، وابن ماجه (۳۱۲۰)، وأحمد ۳/۹۹، و ۲۷۲، من طريق قتادة به.

ملحوظة: كرر هذا الحديث في الأصل بسنده وببعض متنه، وقد حذفته، لأنه تكرار لا فائدة منه.

- (٢) جاء في الأصل: قتادة، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
  - (٣) إسناده صحيح من وجه آخر.

رواه أحمد ٣/ ٣٥٣ و ٣٦٤، والطيالسي (١٨٩٥)، وعبد بن حميد (١٠٩٧)، من طريق أبي عوانة عن أبي بشر، عن سليمان اليشكري به.

- (٤) لم أجد ليونس ترجمة أو ذِكْراً في ما رجعتُ إليه من الكتب.
- (٥) هو يزيد بن سلمة بن الحضرمي، وهو لا يعرف، وليس له ذكر في كتب الرجال.

يَمْنَعَنِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ يَسْأَلُونَا الحَقَّ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا(١).

٤٧ ـ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ [بْنِ] مِحْصَنِ (٢)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا
 قَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُقَاتِلُ بِحُرَمِهِمْ؟ فَقَالَ: لاَ، مَا صَلُوا الصَّلاَةُ<sup>(٣)</sup>.

٤٨ \_ عَـنْ هِشَـام (٤)، عَـنْ حَفْصَـةَ بِنْتِ سِيرِيـنَ، عَـنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ:

أَكَّدَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ نَنُحَنَّ وَلاَ نَتَكَلَّمَنَّ الرِّجَالَ، قَالَتْ:

(١) إسناده ضعيف.

رواه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٨٠ ــ ٢٨١، بإسناده إلى مُجَّاعة عن يونس الواسطي به.

ولكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه مسلم (١٨٤٦)، والترمذي (٢١٩٩)، من طريق شعبة عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حُجر عن أبيه، قال: سأل سلمة بن يزيد الجُعْفي رسول الله على، فقال: فذكره. هذا وإني أرى التخليط في رواية سماك وقع من المصنف أو من شيخه، فإنِّي لم أجد أحداً تابعه على روايتهما أو على رواية أحدهما.

(۲) هو: العنزي البصري، وهو تابعي ثقة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي. وجاء
 في الأصل: ضبة بنت محصن، وهو خطأ.

(٣) الحديث صحيح.

رواه مسلم (١٨٥٤)، وأبو داود (٤٧٦٠)، والترمذي (٢٢٦٥)، وأحمد ٦/ ٢٩٥، بإسنادهم إلى الحسن البصري عن ضبَّة به.

(٤) هشام هو ابن حسان البصري.

فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلَّا أُمُّ العَلَاءِ وَأُمُّ حَكِيم (١).

٤٩ \_ عَنْ هِشَامٍ / [عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ] قَالَتْ: [١/١]

انتهى إلينا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ [إِحْدَى بَنَاتِهِ] فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا وَثُراً، اغْسِلْنَهَا وَثُلَاثًا، أَوْ خَمْساً]، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ، [وَاجْعَلْنَ] مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ رَأَيْتُنَ، [وَاجْعَلْنَ] مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ وَأَيْتُنَ، وَوَاجْعَلْنَ آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إلينا حِقْوَهُ (٣)، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، وَعَمَدْنَا إلى شَعْرِ بنتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وأَلْقَيْنَاهُ مِنْ خَلْفِهَا (٤).

#### (١) الحديث صحيح.

رواه مسلم (٩٦٣)، وأحمد ٥/ ٨٤، بإسنادهما إلى هشام بن حسان به.

ورواه البخاري ٣/ ١٧٦، و ٨/ ٦٣٧، و ٢٠٣/ ٢٠٣، وأبو داود (٣١٢٧)، وأحمد ٥/ ٨٥، و ٧٠٤، بإسنادهم إلى حفصة به. وفي بعض رواياتهم: (غير خمس نسوة)، منهنّ: أمّ سُليم، وأمّ العلاء، وغيرهما.

- (٢) في الأصل: فاجعلن، والتصويب من رواية الخطيب البغدادي.
- (٣) حقوه \_ بفتح الحاء، وقد تُكسر، فقاف ساكنة \_ أي إزاره، والأصل فيه معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، انظر: مجمع بحار الأنوار ١/٩٤٩.
  - (٤) إسناده ضعيف.

رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل 1/5. ، بإسناده إلى مُجَّاعة عن هشام به.

وما بين المعقوفات منه، وقد سقط من الأصل بسبب الحَرْق.

ولكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه مسلم (٩٦٩)، وأبو داود (٣١٤)، والبو داود (٣١٤)، والنسائي ٣٢/٤، وأحمد ٤٠٧/٦، بإسنادهم إلى محمد بن سيرين عن أخته حفصة به.

ورواه الترمذي (٩٩٠) من طريق هشام بن حسان عن محمد وحفصة عن أم عطية به.

٥٠ \_ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ<sup>(١)</sup>، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الأَسْوَدِ،
 عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللّهِ، يَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَبِنَاتُكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَبِنَاتُكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَبَنَاتُكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ، فَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَنْ يَحْمِلُهَا خَلْفَهُ، وكَانَتْ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ خَفِيفَةَ اللَّحْمِ، فَلَمَّا انْبَعَثَتِ الرَّاحِلَةُ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ؟ قَالَ: إلى مَوْضِعِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي التَّنْعِيمَ، فَأَتَى بِهَا للتَّغيمَ، فَنَزَلَتْ وَأَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّتْ(؟).

## ٥١ \_ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

دَخلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِلاَكُ ، ثُمَّ فُتِحَ البَابُ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقْبَلَ بِلاَلًا، فَإِذَا هُو عَلَى بَابِ الكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُه: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلاً، فَإِذَا هُو عَلَى بَابِ الكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُه: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ العَمُودَيْنِ (٣).

٧٥ ــ عَنِ القَاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَنْصُور بْن الأسود، عَنْ
 جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ هَرْوَلَ وَمَشَى أَرْبَعاً، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) لم أعرف القاسم هذا، ولا شيخه منصور بن الأسود، وقد بحثت عنهما كثيراً.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف.

إِلاَّ أَنَّ الحديث ثابت مشهور من طرق أخرى عن عائشة، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، انظر: المسند الجامع ١٩/٥٢٩ ــ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

ولم أجده من هذا الطريق، ولكن وجدته من طرق أخرى صحيحة عن ابن عمر، انظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٢٢.

بَكَى وَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلٰكِنْ هٰكَذَا فَعَلَ بِكَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ (١).

٣٥ \_ عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن، عَن مَنْصُورِ بنِ الأَسْوَدِ، عَن جَابِرِ قَالَ:

نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الحُلَيْفَةَ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَو كَادَتْ أَنْ تَزُولَ [أَمَرَ](٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِياً يُنَادِي: أَيُّهَا النَّاسُ، أَفِيضُوا عَلَيْكُم / مِنَ المَاءِ، ثُمَّ أَحْرِمُوا(٣).

آخرُ النُّسْخَةِ عَنْ أَبِي [عُبَيْدَةَ]<sup>(٤)</sup>

\* \* \*

## [من حديث أبي الحسين عبد الباقي بن قَانِعٍ البغدادي]

أخبرنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع:

٥٤ \_ حَدَّثَنَا أَبُو [عُبَيْدَةَ عَبْدُ الوَارِثِ] بْن إِبراهيمَ العَسْكَرِيُّ بِعَسْكرِ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

ولكن الحديث صحيح مشهور، من حديث عمر رضي الله عنه، رواه البخاري ٣/ ٤٦٢، ومسلم (١٢٧٠)، وأبو داود (٨٧٣)، والترمذي (٨٦٠)، والنسائي ٥/ ٢٢٧، وليس فيه (ولكن هكذا فَعَل بك أبى إبراهيم) فإنها زيادة منكرة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين مسحت من الأصل، وقد استدركته من كتب الحديث.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

ولكن الحديث صحيح ثابت من طرق أخرى، فهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج، رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، انظر: المسند الجامع ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٤) أضاب التلف ما بين المعقوفتين، واستدراكه من ظاهر السّياق.

مُكْرَمٍ (١)، حَدَّثَنَا سَيْفُ بنُ [مِسْكِينٍ ] (٢)، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ (٣)، عن عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ:

سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَخَرَجْتُ فِي نَسُوةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَعَدَ المِنْبَرَ، فَاسْتَقْبَلَنَا بِوَجْهِهِ ضَاحِكاً، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي واللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ بُحَدِيثٍ رَغْبَةً وَلاَ رَهْبَةً، إِلاَّ لِحَدِيثٍ حَدَّثِنِي بِهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، أَتَانِي فَأَسْلَمَ وَبَايَعَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخَمٍ وَجُذَامٍ البَحْرَ، فَصَادَفُوهُ حِينَ اغْتَلَمَ، وذَكَرَ حَدِيثَ الجَسَّاسَةَ بِطُولِهِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) توفي عبد الوارث سنة ۲۸۹هـ، وكان شيخاً للطبراني، روى عنه في المعجم الأوسط (٤٨٥٠)، وانظر: تاريخ الإِسلام للذهبـي ص ٢١٧.

وما بين المعقوفتين أصابه التلف، وقد استدركته من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) هو: السلمي البصري، قال ابن حبان في المجروحين ١/٣٤٧: يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات على قلَّتها.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولم يظهر منه إلاَّ الحرف الأول.

<sup>(</sup>٣) هو: جعفر بن حيان البصري.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٨٥٩)، عن عبد الوارث بن إبراهيم به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الأشهب إلا سيف بن مسكين، تفرَّد به أبو عبيدة.

قلت: ولكن هذا الحديث صحيح من وجه آخر، رواه مسلم وغيره، وقد خُرَّجته في حاشية كتـاب الفتن لحنبل بـن إسحاق (١)، فارجع إليه إن شئت، ففيه فوائد.

٥٥ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مِسْكِينَ،
 حَدَّثَنَا المُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ المُنْتَصِرِ بْنِ عُمَارَةً (١)، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ:

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا كَثُرَتِ الفَاحِشَةُ، وَاقْتَرَبَ الزَّمَانُ، وَجَارَ السُّلْطَانُ، وَطُفَفَ في المِكْيَالِ والمِيزَانِ، فَلَمْ يُوَقِّرْ صَغِيرٌ كَبِيراً، ولم يُرْحَمِ السُّلْطَانُ، وَطُفَفَ في المِكْيَالِ والمِيزَانِ، فَلَمْ يُوَقِّرْ صَغِيرٌ كَبِيراً، ولم يُرْحَمِ الصَّغِيرُ، يَلْبِسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّنابِ، أَمْثَلُهُم في ذٰلِكَ الزَّمانِ المُدَاهِنُ (٢).

٣٥ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بنُ مُحَمَّدٍ ""، عَنْ دَاودَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ:

كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ، وَكَانَتْ ذَاتُ جَمَالِ، وَكَانَ مَعَهَا أُدُمٌ تَطُوفُ بِهَا كَأَنَهَا تَبِيعهُ، فأتتْ عَلَى عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلْبِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ أَعْجَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي واللَّهِ مَا أَطُوفُ بِهِذَا الأَّدُمِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ أَعْجَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي واللَّهِ مَا أَطُوفُ بِهِذَا الأَّدُمِ وَمَا لِي مِنْهَا حَاجَةٌ، وَإِنَّمَا أَتَوَسَّمُ الرِّجَالَ هَلْ أَحَدٌ كُفُونٌ، فإِنْ كَانَتْ لَكَ إليَّ عَاجَةٌ فَقُمْ، فَقَالَ لَهَا: مَكَانَكِ أَرْجِعْ إليكِ، فَانْطَلَقَ إلى رَحْلِهِ فَبَدَا لَهُ، خَاجَةٌ فَقُمْ، فَقَالَ لَهَا: مَكَانَكِ أَرْجِعْ إليكِ، فَانْطَلَقَ إلى رَحْلِهِ فَبَدَا لَهُ، فَوَقَعَ أَهْلَهُ، فَحَمَلَتْ بِالنَّبِيِّ عَيَّا ، فَلَمَّا رَجَعَ إلَيْهَا قَالَ: أَرَاكِ / [هَاهُنَا، [١/١] فَالَتْ: وَمَنْ كُنْتَ؟]، قَالَ: أَنَا الَّذِي وَاعَدْتُكِ، قَالَتْ: لاَ مَا أَنْتَ هُو، وإِنْ قَالَتْ: وَمَنْ كُنْتَ؟]، قَالَ: أَنَا الَّذِي وَاعَدْتُكِ، قَالَتْ: لاَ مَا أَنْتَ هُو، وإِنْ

<sup>(</sup>١) المنتصر وأبوه مجهولان، انظر: لسان الميزان ٦/٨٨.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٨٦٠)، والحاكم في المستدرك ٣٤٣/٣، عن عبد الوارث بن إبراهيم به. وقال الطبراني: لم يروه عن مبارك بن فضالة إلاً سيف بن مسكين.

<sup>(</sup>٣) هو: الثقفي البصري، وهو ضعيف في حديثه، وروى حديثه أبو داود.

[كُنْتَ هُو، لَقَدْ رَأَيْتُ] بَيْنَ عَيْنَيْكَ نُوراً لاَ أَرَاهُ الآنَ(١).

٥٧ \_ حَدَّثنَا [مُحَمَّدُ] بن إسحاق الصَّفَّارُ العَدْلُ، حَدَّثنَا الحَسَنُ بنُ المَكِّيِّنَةَ، عَنْ [أَبِي الزِّنَادِ]، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ]، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِىءٌ عَلَى [عَلِيِّ]، فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، أَتُحِبُ هٰذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: خُبُّهُما يُدْخلُكَ الجَنَّةَ (٣).

٥٨ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَّرِيِّ بْنِ سِنَانَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى (٤)، حَدَّثَنَا مُعَبَّدُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، مسلمُ بنُ أَبِي مُسْلِمِ الجَرْمِيُّ (٥)، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

(١) إسناده ضعيف.

رواه البيهقي في دلائل النبوة ١٠٧/١ ــ ١٠٨، من طريق عبد الباقي بن قانع عن عبد الوارث به.

وما بين المعقوفات منه.

(٢) الحسن بن مكى مجهول، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٢٥٧.

(٣) إسناده ضعيف.

رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٤٦/١، من طريق عبد الباقي بن قانع به. ورواه من طريقه: ابن الجوزي في الموضوعات ٣٢٤/١، وقال: هذا حديث غريب من حديث أبي الزناد، وغريب من حديث سفيان، تفرّد به الحسن بن مكى، وهو مجهول غير معروف.

وما بين المعقوفات من تاريخ بغداد، وقد طُمست بسبب القطع.

- (٤) محمد بن السري، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه ٥/٣١٩، ولم يذكر عن حاله شيئاً.
  - (٥) هو: البغدادي، ذكره ابن حبان في الثقات ١٥٨/٩، وقال: ربما أخطأ.

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (١).

99 \_ حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلِ الوَاسِطِيُّ، يُعرفُ بِبَحْشَل، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ بنِ ثَابتٍ، حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ عَمْرِ وِ (٢)، عَنْ بَسَّامِ الصَّيْرَ فِي بِّنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ (٥)، عَنْ أَلِعَ ذَرِّ:
أبي ذَرٌ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةَ عَشرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ<sup>(7)</sup>.

رواه ابن بشران في الأمالي (٥٩٥)، عن ابن قانع، عن محمد بن السري به. ورواه الترمذي (٣٦٦٢)، وأحمد ٥/ ٣٨٢، والحميدي (٤٤٩)، بإسنادهم إلى عبد الملك بن عمير به، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده، وانظر: الطبعة المحققة لمسند أحمد ٣٨٨/ ٢٨١.

رواه أسلم بن سهل في تاريخ واسط ص ٢١١، عن سليمان بن داود به. والحديث له طريق آخر، رواه الترمذي (٧٦١)، والنسائي ٤/ ٢٢٢، وأحمد ٥/ ١٥٢، من طريق شعبة عن الأعمش، عن يحيى بن سام به، وقال الترمذي: حسن.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو: خالد بن عمرو بن محمد الأموي، أبو سعيد، وهو متروك الحديث، روى له أبو داود وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٣) هو: بسام بن عبد الله الصيرفي، أبو الحسن الكوفي، وهو ثقة، روى له أبو داود
 وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن سام بن موسى الضبي الكوفي، وهو ثقة، روى له الترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٥) هو: موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف جدّاً.

٦٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرِ التَّمَّارِ بِالكُوفَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو بِالأَلِ الأَشْعَرِيُّ (١)، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَعْنِ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَتَمَّ النَّاسِ صَلاَّةً وَأَوْجَزَ (٣).

٦١ \_ حَدَّثَنَا عمرُ بنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أبي، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٤) \_ وأثنى عليه \_ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ أَبِي لَيْلَى يقولُ: قَالَ البَرَاءُ بنُ عَاذِب:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ فَقَالَ: أُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: فَأَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: فَأَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: لَا (٥٠).

٦٢ \_ حَدَّثَنَا أَسْلَمُ، حَدَّثَنَا إِسحاقُ بِنُ سَعِيدٍ بِنِ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ مسَافِرٍ (٢)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الشعبِيِّ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٣٥٠، وقال: روى عنه أبي والناس.

 <sup>(</sup>۲) هو: القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي
 أبو عبد الله الكوفي، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

رواه أحمد ٣/ ١٠٠، و ١٨٢، و ٢٠٥، بإسناده إلى حُمَيد الطويل به. وانظر: الطبعة المحققة لمسند أحمد 1/ ٣١ ففيه مزيد من التخريج.

<sup>(</sup>٤) هو: الرازي، قاضي الرَّيّ، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح.

رواه أبو داود (۱۸٤)، والترمذي (۸۱)، وابن ماجه (٤٩٤)، وأحمد ٢٨٨/، و ٣٠٣، بإسنادهم إلى الأعمش به.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو بشر البصري، وهو متروك الحديث، انظر: الجرح والتعديل ٣/٤٩٦.

عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسى قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرُهُ مرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِنِبِيّه، ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِيَ ﷺ فآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَحَلٌ مَعْلَدُ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكُ أَدًى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ (١).

٦٣ ــ حَدَّثَنَا / إِبراهيمُ الحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِو نُعَيْم (٢)، حَدَّثَنَا [٧/ب] يُونُسُ بنُ أَبِي إِسحاقَ قَالَ: حَدَّثَ [نَاجِيَةُ (٣) أَبَا] إِسْحَاقَ وَأَنَا مُعَهُ، قَالَ:

تَمَارَى عَمَّارٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ [فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ] أَنَّا كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَعِيَّةَ الإبلِ، فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ كَمَا [يَتَمَعَّكُ البَعِيرُ]، أَو الدَّابَّةُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتَ ذَٰلِكَ لَهُ، فضَحِكَ، [وَقَالَ: كَانَ] يَكْفِيكَ مِنْ ذَٰلِكَ التَّيَمُمُ (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدّاً، ولكن الحديث صحيح من وجه آخر.

رواه البخاري (٣٠١١)، ومسلم (١٥٤)، والترملذي (١١١٦)، والنسائي ٢/١٥٠ وابن ماجه (١٩٥٦)، وأحمد ٤٠٢/٤، و ٤١٤، بإسنادهم إلى صالح بن حيّ عن عامر الشعبى به.

<sup>(</sup>٢) هو: الفضل بن دكين، شيخ البخاري وغيره.

 <sup>(</sup>٣) هو: ناجية بن خُفاف العنزي، ويقال: ناجية بن كعب، وقيل: إنهما اثنان، وهو صدوق، ولكن روايته عن عمار فيها مقال، انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

رواه المصنف في معجم الصحابة ٢/ ٢٥٠، عن إبراهيم بن إسحاق الحربـي به، وما بين المعقوفات منه، وقد سقط من الأصل بسبب الحَرْق.

ورواه المزي في تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٥٩ بإسناده إلى عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام عن أبــى نعيـم به .

7٤ \_ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بِنِ سَعِيدٍ<sup>(١)</sup>، [عَنِ الحَسَنِ] بْنِ بِشْرٍ<sup>(٢)</sup>، حَدَّثْنَا أبي، حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ، وَلاَ الْمُنْتَهِبِ، وَلاَ الْحَائِنِ
مَمْدُ

قَالَ لنا القَاضي: قَوْلُ الأَعْمَشِ خَطَأٌ، وإِنَّما هو ابنُ جُرَيج (٣).

٦٥ \_ حَدَّثنَا الحَسَنُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثنَا محمَّدُ بنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي المِقْدَامِ (١٠)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنِس قَالَ:

ولكن الحديث ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨)،
 وأبو داود (٣٢١)، والنسائي ١/١٧٠، وأحمد ٤/٣٦٥، وابن حبان (الإحسان)
 ٤/١٣٠، من طريق شقيق قال: كنت جالساً مع أبي موسى وعبد الله، قال:
 فذكره.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو جعفر البُستَنان، كان يسكن شُرَّ من رأى، وكان ثقة، توفي سنة ٢٨٩هـ، انظر: الأنساب ٢/٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو على الحسن بن بشر بن سلم بن المسيب الكوفي، وهو صدوق يخطىء، وقد روى له البخاري متابعة، والترمذي والنسائي. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

رواه أحمد ٣/ ٣٨٠، وأبو داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي ٨/ ٨٨، وابن ماجه (٢٥٩١)، كلهم بإسنادهم إلى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبى الزبير به. وقال النسائي: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير.

<sup>(</sup>٤) هو: هشام بن زياد المدني، وهو متروك الحديث، روى حديثه الترمذي وابن ماحه.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ مَوْضُوعَةٌ اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰن عَزَّ وجَلَّ<sup>(١)</sup>.

٦٦ \_ حَدَّثَنَا محمَّدُ بنُ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا المُنْذِرُ بْنُ عَمَّارٍ (٢)، حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ (٣)، عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ، يعني الدَّالاَنِيَّ (٤)، عَنْ أَبِي شَفْيَانَ (٥)، عَنْ جَابِرِ قَالَ:

قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ: الضَّحِـكُ يَنْقُـضُ الصَّــلاَةَ، وَلاَ يَنْقُـضُ الوَّسَلاَةَ، وَلاَ يَنْقُـضُ الوُضُوءَ (٢).

٦٧ \_ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بنُ يحيى النَّاقدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عمرٍ و يعني الرَّقِيَّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلكِ بنِ عُمَيرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً.

ولكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه مسلم (١٤٦٧)، وأحمد ٣/ ٢٣٤، بإسنادهما إلى قتادة به.

 <sup>(</sup>۲) هو: المنذر بن عمار بن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس أبو الخطاب الكوفي،
 ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وهو متروك الحديث، روى حديثه الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) هو: يزيد بن عبد الرحمن الكوفي، وهو صدوق يخطىء، روى حديثه الأربعة.

<sup>(</sup>٥) هو: طلحة بن نافع الواسطي، وهو صدوق، روى حديثه الأربعة.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف جدّاً.

رواه الدارقطني في السنن ١٧٣/١، عن ابن قانع، عن محمد بن بشر الصيرفي به. ورواه من طريقه: ابن الجوزي في التحقيق ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) نزيل بغداد، وهو ثقة، روى عنه البخاري في الصحيح وغيره.

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أُصَلِّي فِي النَّوبِ الَّذِي آتِي فيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ فَتَغْسِلَهُ(١).

٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ القَاسِمِ بنِ سُلَيْمَانَ الدَّهْقَانُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ الوَلِيدِ<sup>(٢)</sup>، حَدَّثَنَا أبو يُوسُفَ القَاضِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعبيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ:

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، مَا جَعَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ (٣).

79 \_ حَدَّثَنَا محمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ أبو أسماعيلَ البِطِّيخيُّ، بسُرَّ مَنْ رَأَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، يعني ابنَ زَادَانٍ، عَنْ مُخمَّدِ بنِ سَالِمٍ (٥)، عَنِ الشَّعبيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ (٦٠).

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

رواه ابن ماجه (٥٤٢) عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن يوسف الزَّمي به. ورواه أحمد ٥/ ٨٩، و ٩٧، بإسناده إلى عبيد الله بن عمرو الرقي به.

 <sup>(</sup>۲) هو: صاحب أبي يوسف القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/٣٦٩، وسكت عن حاله.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

وهو جزء من حديث الجساسة المتقدم برقم (٥٣).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عبد الله البغدادي، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو سهل الكوفي، وهو ضعيف الحديث، روى له الترمذي.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف.

لكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه أحمد ٣٠٦/٦، و ٣١٨، و ٣٢١، =

آخِرُ الجُزْءِ، وَالحَمْدُ للَّهِ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ، وَصَلَوَاتُه عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيَّهُ وَالِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلاَمُهُ(١).

/ كَتَبَهُ بِخَطِّه لنفسِهِ الرَّاجِي عَفْوَ اللَّهِ إِسمَاعِيلُ بِن عَبِدَ اللَّهِ [1/٨] ابن عبد المحسن الأنصاري المكيّ، المعروف بابن الأنماطي، بِخَطِّه بِحَرَمِ اللَّهُ شَرَفاً [...] سنة تسعين وخمسمائة.

\* \* \*

وأبو داود (۵۰۹٤)، والترمذي (۳٤۲۷)، والنسائي ۳٦٨/۸، وابن ماجه
 (۳۸۸٤)، بإسنادهم إلى عامر بن شراحيل الشعبي به.

<sup>(</sup>۱) يوجد بعد ذلك حديث مروي إلى أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن زكريا، أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة إملاء، حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا، حدثنا أبو أسامة، عن المثنى بن سعيد أبي عفان الطائي، عن ابن الحارث، وهو عبد الله بن الحارث قال: قيل لزيد بن أرقم: حدَّثنا بشيء سمعته من رسول الله ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من العجز والكسل والجُبن والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال، اللَّهُمَّ آت نفسي تقواها أنت خير من زكَّاها، أنت وليها ومولاها، أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس خير من زكَّاها، أنت وليها ومولاها، أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، أو قال: دعوة لا يُستجاب لها.







مِنْ حَدِيثِ أَدِعَيَكَ أَمُكَاكَ كَالْزُلْكِي مِنْ حَدِيثِ أَدِعَيكَ أَكَ الْمُلْكِي الطَّسْتِي، ممَّا رواه أبو الحسين عبد الصمد بن علي الطَّسْتي، عن السَّريِّ بن سهل، عن عبد الله بن رُشَيد، عن مُجَّاعة عن السَّريِّ بن سهل،

تحقیق دنخریج الکون اعلم حسن کی



## ترجمة أبي الحسين الطَّسْتي (١)

#### (أ) اسمه ونسبه:

هو أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم، البغدادي الطَّستى الوكيل.

والطَّستي ـ بفتح الطاء المهملة، وسكون السين المهملة، وفي آخرها التاء ـ هذه النسبة إلى الطست وعمله.

#### (ب) ولادته، ووفاته:

وُلِدَ سنة ست وستين ومائتين، وتوفي في شعبان سنة ست وأربعين وثلثمائة.

#### (ج) شيوخه وتلاميذه:

سمع أحمد بن عبيد الله النَّرسي، وأبا بكر بن أبي الدنيا، وحامد بن سهل، وأبا إسحاق إبراهيم الحربي وطبقتهم.

وروى عنه: أبو الحسن بن رِزْقويه، وأبو الحسين بن بِشران، وأبو علي بن شَاذان، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ بغداد ١١/١١، والأنساب ٢٦/٤، والسير ١٥/٥٥٥ ــ ٥٥٠.

### (د) مرتبته:

كان أبو الحسين محدِّثاً ثقة مُسْنِداً وقد وصفه بذلك الذهبي، وذكر السمعاني أنَّ له كتابَ المعجم لشيوخه في أجزاء، وذكر الذهبي أن له جزءان مرويان للسَّلَفي، وقع له أحدهما بالاتصال.

\* \* \*

### حديث أبي الحسين الطُّسْتي

#### (أ) روايته لحديث مُجَّاعة:

روى أبو الحسين حديث مُجَّاعة من طريق صاحب النُّسخة السَّريّ بن سهل عن ابن رُشَيد، عن مُجَّاعة به، وروى عن أبي الحسين: أبو علي بن شاذان، وعنه: أبو بكر بن رزقويه، وعنه: أبو طاهر السِّلفي، ثم سماع الإمام عبد الغني المقدسي عنه، وهو كاتب هذا الجزء، وهذا إسناد صحيح متَّصل، مسلسل بأئمة ثقات، وإليك ترجمتهم باختصار:

ابن شاذان، هو الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم، أبو على البغدادي، الإمام الصدوق مُسْنِدُ العراق، قال الخطيب البغدادي: كتبنا عنه وكان صحيح السماع، توفي سنة ست وعشرين وأربعمائة (١).

٢ ــ ابن زنجويه، هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن زنجويه الزَّنجاني الشافعي، الإمام الفقيه المُعَمَّر، توفي في حدود سنة خمسمائة (٢).

٣ \_ السِّلَفي، هو أحمد بن محمد، أبو طاهر السِّلَفي الأصبهاني، نزيل الإسكندرية، الإمام الحافظ المُعَمَّر مُسْنِدُ الدنيا، توفي سنة ست وسبعين وخمسمائة (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٧/ ٢٧٩، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) معجم السفر للسلفي ص ٥١، والسير ١٩/٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) السير ٢١/٥.

٤ – عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سُرور المقدسي الجمَّاعيلي ثمَّ الصَّالحي الحنبلي، الإمام الحافظ العابد شيخ الإسلام، توفي سنة ستمائة (١).

### (ب) إثبات نسبة الجزء إلى الطُّسْتي:

لا شك أنَّ هذا الجزء من رواية الطَّنتي عن السَّرِيِّ بن سهل الجُنْدَيْسابُوري، وممَّا يدلّ على ذلك: إسناد الكتاب، فقد كتبه الإمام عبد الغني المقدسي، ثمَّ رواه عن شيخه السلفي بإسناده المتَّصل إلى الطَّشتى، كما ذكرنا.

وقد روى السلفي الحديث الثاني، وهو الحديث رقم (٧١) في كتابيه: الأربعين، ومعجم السفر عن شيخه ابن زنجويه، عن ابن شاذان، عن الطَّسْتي.

#### (ج) وصف نسخة الكتاب، وطريقة تحقيقه:

اعتمدتُ في تحقيق هذا الجزء على النسخة المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، رقم (٨٠) مجموع، من الورقة ٩٣، إلى الورقة ٩٧، وهي بخط الإمام عبد الغني المقدسي كما ذكرنا، وخطّه يمتاز بالجودة والإتقان.

#### \* \* \*

وأما طريقة التحقيق فقد نسخته وضبطه، ثم خرّجت نصوصه، وحكمت عليها صحة وضعفاً، وجعلت لنصوصه رقماً متمّماً للجزء السابق، والحمد لله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدّين.

وكتب الفقير إلى الله وفضله عامر حسن صبري عفا الله عنه ووالديه

<sup>(</sup>١) السير ٢١/٤٤٣.

(د) صور من النسخة المعتمدة في التحقيق الاللة حشى الله والعمالوليل سرعوا ملهالكرين مه العدال على المال الما الله الم مام به وعايمناع والله فراه محل عدالله مل جرائد السلاعة للصالد له عدالله المراء عدالله من عدالله من عدالله عدالله عدالله عدالله عدالل لشراى العداس سراجر عداللهم مرعدالله ودراللغن من عدالله عدا resulted of Confession of سعد نعط إبراب عجد بحرواص الموايدان سدالادی اصران یعومولای فاظید السیموسیا مرکم سیمید منع وسی روى والمرابع المرابع الوراده والمحارية الوراده والمحارية المرادة المرابع المرا المال و وهام ولايم ماكرو لو وعي دواسول عنوان المخطوطة

منفوي الدوالمحافظه عالصادات وانصابي لمافعه ولصلي كرائعاه والتدمري الهالخوصكه فوالاكواعوده يركوني عربع إكار المتكالزع وصف حديث ملية إلى المطامع ما يسمض الأول اللهصلية القيعليه وسلمه والن العبداذ اظلم طرين كولم وسيئله فرسي ووفيظرفه الريدا وعدائلت والتشبع حاالوجي وعاللوصي لد بسب و للحشول عيدالله عالمد عثيدك عزارا إي عمل را المار لموسم والكلوة كاسفلوالهامة ولاعزى بسدولي الإالسما فأعارته عزوجالياه وعالله كعبدني بسبعه فشمعهما ساالله عمعط فقياله لورجه عزيسان اولحف فلامه البيئوي فانفسك يحدم Miscalling of the or specific of the specific معتز المتاعب فالخال الدوا لسلم عليه فاصلغ لوالدوا ععبدالله عالموعبيل عزايان عراسو عالطال Lewin Astobaccon الاابورك الحدائ محمله لحفاج عمدر كغوبه النفوى ولجال معران عليه بتدر السحسيارية ورسيه او اعزى بلعست مساوق ساكار الهدارسيمالا اوليه لفسه ولحزيم من مرسيمه الا مراطه العبوا الحياله يلهد الوهيم للحسودي رزادشم الاما وللا فطالوطا هدلحلب عهلبرسلمه عرائية التحاليج وللعواولاهوة الماللة العالول فالدائية في عدقة عدة م بديج الصوفة والسيدي وأديعير وبلنهابه لمحمد في كي السيري بأسهار بحثيا ك بعاللنا للشعش ليله حلت مرجها ديكلا وليحوسكماله للادراء العالى عاعسالله فريسد ما لهوعسام علايه مكيسان الإلجالحس يزمح كم مركسا والمعروف الطسب وعسرير والايع عارته كالحلحسين عسالصميع على عجارهما والدروا ودح عزارا زعوال عي عزج مرين في محرف المسجد ومعقارا معننرا لمسلم وسهور يسوالله يصطرا لقصابه وواستكال كباليه عالويك وسم معول المراجع المسته وفلا المحلمة وتكاريا عرصا صكر أنسز والقال سوالله صطرالله علمه ري قورم وهيد. هرخينه مي مينيا كوان عن أو ومفيع مرية المعقبر والحاجوري مه ايجينسر المنامي والعربور في منطق مواجه الورقة الأولمى

رسول الله صلى الشعليه وسلم السمقبل الحالط الفله وفالسعوا وعربوا فالعماللوب مصالالشام مؤجرنا مراحم مرضعت القبله وكنايم الله صلى الله على الله المراد الله المرابع الموالير والمرابع habite wille after showing lason الاصار الالمعروج لوالمسر عليكالسا والطهور ما نصنع و كالوانصر القبلوالمير قال عامن و الوقال عليكم مه لحمد مراسي السير كارسهاك عبدالله سالده كالمساع عرمان عرُمِعاده العلعيم، عالسه بعماللهم والسّللنسا مؤرز از ولج عليعسلواعم انزالبؤلوالغابط مالحاسب معالمة Cate of Sundhall and Joseph الورقة الأخيرة

|  |  |   | • |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | · |   |  |
|  |  |   |   |  |

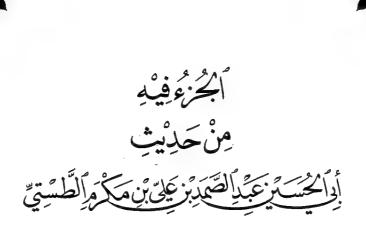

رواية : أبي على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، عنه.

رواية: أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن زَنْجَويه الزَّنْجَاني، عنه.

رواية: الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن سِلَفة الأصبهاني.

سماع: لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن شرور، نفعه الله الكريم به، وعفا عنه وعن والديه.

|   | , |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |

# بِشِيْرُ اللَّهِ السِّحْرِ الْحَمَيْنِ

# وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ

أخبرنا الشَّيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن سِلَفة، بقراءتي عليه بثغر الإسكندرية، في ربيع الأول سنة ست وستين وخمسمائة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن زَنْجَويه الزِّنْجَوِيّ بِزِنْجَان، من أصلِه العتيق، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البَرَّازُ، ببغداد أول يوم لقيته في آخر يوم من صفر سنة أربع وعشرين وأربعمائة، أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم بن حسّان، ابن أخي الحسن بن مكرم بن حسّان، ابن أخي الحسن بن مكرم بن حسان، المعروف بالطَّسْتي، يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى، من سنة أربع وأربعين وثلثمائة:

أخبرني أبو سهل السَّرِيّ بن سهل بن خربان الجُنْدَيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عبد الله بن رُشَيد، حَدَّثَنَا أبو عبيدة مُجَّاعة بن الزُّبير العَتكِي:

٧٠ = عَنْ أَبِانَ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عن جُبيرٍ بن نُعَيْمٍ (١)، عَنْ أَبِي ذَرِّ
 قَالَ:

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة، ولم أر أحداً ذكره.

رَأَيْتُهُ فِي عُنُقِهِ مَخْلَاةً يَتَبِعُ الصُّوفة (١)، والشَّيءَ يُخْرِجُهُ مِنَ المَسْجِدِ، ويقولُ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: إِخْرَاجُهَا حَسَنَةٌ، وَقَذْفُهَا خَطِيئَةٌ، وكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا (٢).

٧١ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنس قَالَ:

[٢/ب] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ / إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَتْفِلَنَّ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى، فإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى، فإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى، فإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى، فإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى، فإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى، فإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى، فإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ السَّلَاةِ، فَلَا يَتُفِلَنَّ أَمَامَهُ،

٧٢ \_ عَنْ أَبانَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مولى لأبي الدَّرْدَاءِ:
 أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ حَبيبَ بْنَ مَسْلَمَةً (٤)

(١) الصوفة: القطعة من الصوف.

(٢) إسناده ضعيف جدّاً.

فيه أبان بن أبـي عياش، وهو متروك الحديث.

ولم أجد الحديث في موضع آخر.

(٣) الحديث صحيح.

رواه أبو طاهر السلفي في كتاب الأربعين ص ٦٣، وفي معجم السَّفر ص ٥١، بإسناده إلى الطَّسْتي عن السَّرِيِّ بن سهل، عن ابن رُشَيد، عن مُجَّاعة به.

ورواه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ٤٦/٤ بإسناده إلى السَّلفي به. ورواه البخاري ١/٥١٠، و ٥١١، من طريق شعبة، عن قتادة به. وانظر: المسند الجامع ١/٢٥١ ــ ٢٥٢، ففيه مزيد من التخريج.

(٤) هو: أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري الحجازي، صحابي عابد، وكان مستجاب الدعوة، نزل الشام، روى حديثه أبو داود وابن ماجه، وانظر: الإصابة ٢٤/٢.

فِي بَعْضِ الْمَتَاعِبِ<sup>(۱)</sup>، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُشَيِّعُهُ، فَمَشَى مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ رَجَعْتَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَدْ أَبْلَغْتَ فِي التَّشْيِعِ، فَقَالَ: أَوْصِيكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَأَنْ تُصَلِّيهِنَّ لِمَوَاقِيتِهِنَّ، وَتُصَلِّي بِتَقْوَىٰ اللَّهِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَأَنْ تُصَلِّيهِنَّ لِمَوَاقِيتِهِنَّ، وَتُصَلِّي كُلُّ صَلاَةٍ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّهَا آخِرَ صَلاَةٍ تُصَلِّيها، وَإِيَّاكَ وَدَعُوةَ المَطْلُومِ، فَإِنِي كُلُّ صَلاَةٍ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّهَا آخِرَ صَلاَةٍ تُصَلِّيها، وَإِيَّاكَ وَدَعُوةَ المَطْلُومِ، فَإِنِّي صَلاَةٍ يَعْوَلُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ظُلِمَ فَلَمْ يُنْصَرْ، ولم يكنْ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ظُلِمَ فَلَمْ يُنْصَرْ، ولم يكنْ لَهُ مَنْ يُبَصِّرُه فَرَفَعَ طَرَفَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَدَعَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَّاهُ، فَقَالَ: لَبَيْكَ مَنْ يُسَلِّمُ وَلَعْ فَرَفَعَ طَرَفَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَدَعَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَّاهُ، فَقَالَ: لَبَيْكَ عَبْدِي، أَنَا أَنْصُرُكَ عَاجِلًا وَآجِلًا وَآجِلًا لَكَاهُ.

٧٣ \_ عَنْ أَبِانَ، عَنْ أَنَس قَالَ:

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: إِيَّاكَ وَالاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ / فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الفَرِيضَةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وقد قلبتها من أوجه كثيرة فلم أجد لها معنى، ولعله يريد: أنه وجَّهه إلى بعض النواحي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدّاً.

رواه الديلمي في فردوس الأخبار ١/ ٢٤١.

وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٣/ ٠٠٥، وعزاه للحاكم في تاريخ نيسابور، والديلمي في مسنده.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً.

ولكن الحديث له وجه آخر، رواه الترمذي (٥٨٩)، بإسناده إلى سعيد بن المسيب عن أنس به. وقال: حسن غريب.

وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٧/ ٤٠٥، وعزاه للترمذي.

٧٤ \_ عَنْ أَبِانَ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ(١)، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: رَبِّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ (٢).

٧٥ \_ عن [قَتَادَةَ] $^{(7)}$ ، عَنْ مُطَرِّفٍ $^{(1)}$ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ المَلَاثِكَةِ وَالرُّوح<sup>(٥)</sup>.

٧٦ \_ عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ (٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْدِيِّ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمَّا فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلاّةُ، الفَرِيضَةُ، فُرِضَتْ

<sup>(</sup>١) هو: أوس بن عبد الله الرَّبَعي البصري، وهو تابعي ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدّاً.

رواه الطبراني في الدعاء (٥٣١) بإسناده إلى همام بن يحيى عن أبان به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بدَّ من إثباته، فإن مُجَّاعة لم يلتق بمطرف.

<sup>(</sup>٤) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخّير أبو عبد الله البصري، وهو تابعي ثقة ثبت فاضل، وقتادة من أكثر من روى عنه، حديثه في الستة.

<sup>(</sup>٥) الحديث صحيح.

رواه مسلم (٤٨٧)، وأبـو داود (٨٧٢)، والنسـائـي ٢/ ١٩٠، وأحمـد ٦/ ٣٤، و ٩٤، و ١٧٦، من طرق إلى قتادة عن مطرف به.

<sup>(</sup>٦) هو: عمارة بن جُوين البصري، وهو متروك الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد.

عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً في كلِّ يَوْمٍ وليلةٍ، فأتيتُ على موسى، فَذَكَرَ الحَدِيثَ(١).

٧٧ \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ<sup>(٢)</sup>، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ يُقْسِمُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ لَهٰذِهِ السَّاعَةَ / لَـوَقْتُ لَهٰذِهِ الصَّلَاةُ، ثُـمَّ يَقْرَأُ: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ [٣/ب] ٱلشَّمْسِ﴾ (٣)، وَكَانَ يُقْطِرُ عِنْدَهَا إِذَا كَانَ صَائِماً (٤).

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه، انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (٢٥٦).

رواه الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢٦٢، من طريق عمرو بن دينار عن أبي عبيدة به. ولكن الأثر صحيح من وجه آخر، فقد رواه الطبراني في المعجم ٩/ ٢٦٣، و ٢٦٤، من حديث جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٣٢١ بنحوه، ونسبه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم وإلى الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً.

رواه عبد بن حميد (٩٥٧)، بإسناده إلى معمر عن أبى هارون العبدي به.

ولكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه البخاري ٢١٧/٦ ــ ٢١٨، ومسلم (١٦٤)، والترمذي (٣٣٤٣)، والنسائي ٢١٧/١، من حديث قتادة عن أنس به ضمن حديث الإسراء الطويل.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو نهار البصري، وهو تابعي ثقة، روى له البخاري ومسلم والنسائي.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

٧٨ \_ أَخْبَرَنِي أَبُو سَهْلِ السَّرِيُّ بنُ سَهْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ:

عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَنْتَضِلُونَ (١).

٧٩ \_ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَنْ تَزَالَ أُمَّتِي عَلَى الفِطْرَةِ مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِالْمَغْرِبِ طُلُوعَ النَّجْم (٢).

٨٠ = عَنْ أَبِانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَنْ تَزَالَ لَم فِهِ الْأُمَّةُ عَلَى الفِطْرَةِ مَا لَمْ تَكُن الخِلاَفَةُ مُلْكاً، والصَّدَقَةُ مَغْرَماً، والأَمَانَةُ مَغْنماً، وَلَسم

<sup>(</sup>١) في إسناده أبو الزبير المكي وهو ثقة مدلس، وقد عنعن في روايته.

وهذا الأثر زاده عبد الله بن رُشيد في روايته عن غير مُجَّاعة.

ومعنى قوله: (ينتضلون)، أي: يرتمون بالسهام على سبيل المسابقة، انظر: مجمع بحار الأنوار ٤/ ٧٢٢.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح، انظر: علوم الحديث للحاكم (١١١)، والمراسيل لابن أبي حاتم (٣٤).

رواه تمام الرازي في الفوائد (الروض البسام ١/ ٢٨٢) بإسناده إلى أبـي هريرة، وإسناده ضعيف جدًاً.

ولكن الحديث ثبت من حديث أبي أيوب الأنصاري، رواه أبو داود (٤١٨)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الملك بن حبيب البصري، وهو تابعي ثقة، روى له الستة.

يَنْتَظِرُوا بِصَلاَةِ المَغْرِبِ طُلُوعَ النَّجْم (١).

٨١ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ، ووَقْتُ العَصْرِ إِلَى المَغْرِبِ، وَوَقْتُ العَصْرِ إِلَى المَغْرِبِ، وَوَقْتُ العِشَاءِ، وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ / الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ<sup>(٣)</sup>.

٨٢ \_ عَنْ أَبِانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْس:

أَنَّ ابِنَ مَسْعُودٍ رَآهُم أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَإِذَا أَخُرُوهَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَإِذَا أَخَرُوها عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُوا أَنْتُم لِوَقْتِهَا، واجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً (٤٠).

ثُمَّ دَخَلَ \_ يَعْنِي عَلَى أَهْلِهِ \_ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ اليَوْمَ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ عَلَيْكُم أُمَرَاءُ يَحِيفُونَ (٥) الصَّلَاةَ، صَلَاتُهُمْ صَلاَةُ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدًاً.

ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٣/ ٦٢، وعزاه لسعيد بن منصور.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو أيوب الأزدي المَراغي، وهو ثقة اختلف في اسمه، روى له البخاري
 ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

رواه مسلم (٦١٢)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي ١/٢٦٠، وأحمد ٢/٠١٠، و ٢٢٣، بإسنادهم إلى قتادة به.

<sup>(</sup>٤) يعنى نافلة.

<sup>(</sup>٥) يحيفون، أي: يظلمون، من الحَيْف، وهو الظُّلم، والمراد أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا هو الحيف.

#### الحَمير (١).

٨٣ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا (٢).

٨٤ \_ عَنْ أَبِانَ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى أَنَسِ بْنِ مالِكِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَنَامُ قَبْلَ العِشَاءِ، [اللهِ فَقَالَ: لاَ تَنَامِي، فَإِنَّ هٰذِهِ / الآيةَ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ لاَ يَنَامُونَ قَبْلَ العِشَاءِ اللَّخِرَةِ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ (٣).

٨٥ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ (٤)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

(١) إسناده ضعيف جدّاً.

ولكن رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ٢١٣ بنحوه، بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.

(٢) إسناده ضعيف.

قتادة لم يلتق بأبي برزة الأسلمي، وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم (١٦٨). ولكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه أبو داود (٤٨٤٩)، والترمذي (١٦٨)، وابن ماجه (٧٠١)، بإسنادهم إلى سيار بن سلامة عن أبي برزة به.

(٣) سورة السجدة: الآية ١٦.

والأثر إسناده ضعيف جداً.

ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/٥٤٥، وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم وابن مردويه.

ورواه بنحـوه أبـو داود (٣٢١)، والتـرمـذي (٣١٩٤) مـن وجـه آخـر، وقــال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلاً من هذا الوجه.

(٤) هو: عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَمي الكوفي، وهو تابعي ثقة، روى له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد.

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ، فَاإِذَا هُـو بِمُنَادٍ يَقُـولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَى الفِطْرَةِ هٰذَا.

ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّه، قَالَ: بَرِىءَ لهٰذَا مِنَ الشَّرْكِ.

قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ هٰذَا مِنَ النَّارِ.

قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ظَهَرَ الإِسْلَامُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ.

ثُمَّ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لَهٰذَا لَصَاحِبُ صَيْدٍ أَو رَاعٍ مُبْتَدِىءٌ بِأَهْلِه، قَالَ: فَانْطَلَقَ القَوْمُ يُوضَعُون (١)، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُبْتَدِىء بِأَهْلِه، فَبَشَّرُوهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢).

٨٦ \_ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَمَّن حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ النَّافَ اللَّهْ اللَّهُ عَالَ:

نَهَى /رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسْتَقْبَلَ بِالغَائِطِ القِبْلَةُ، وَقَالَ: شَرِّقُوا [٠/١] أَوْ غَرِّبُوا.

<sup>(</sup>١) أي يسرعون.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٢٩)، وأحمد ٧/١، وأبو يعلى ٩/٢٩، وأبو يعلى ١٢٦/، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٤٦/، والطبراني في المعجم الكبير ١٠/١٠، بإسنادهم إلى قتادة به.

وله شاهد من حديث أنس، رواه مسلم (٣٨٢)، وانظر: المسند الجامع ٢٨٣/١. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٣٦٤/٨، من حديث صفوان بن عسال، وعزاه لأبى الشيخ ابن حيان في كتاب الأذان.

قَالَ: فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ صُنِعَتْ لِلْقِبْلَةِ، فَكُنَّ نَنْحَرفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ(١).

٨٧ \_ عَنْ قَتَادَةً قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ اللَّهَ الْمُنَطَهِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ النَّنَاءَ فِي الطَّهْرِ، فَمَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: نَعْسِلُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ النَّنَاءَ فِي الطُّهْرِ، فَمَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: نَعْسِلُ القُبُلُ والدُّبُرَ، قَالَ: فَاثْبُتُوا، أَو قَالَ: عَلَيْكُمْ به (٣).

٨٨ ــ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُعَاذَةً العَدَوِيَّة (٤)، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ للنِّسَاءِ:

بسبب الجهالة.

ولكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه أحمد ١٩٦٥، و ٤١٧، و ٤١٦، و ٤١١، و ٤٢١، و ٤٢١، و ٤٢١، و ٤٢١، من طريق معمر عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب به. ورواه البخاري ٢٤٥، و ٢٤٥، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩)، والنسائي ٢/٢٠، وابن ماجه (٣١٨)، بإسنادهم إلى الزهري به.

ولكن الحديث صحيح، له شواهد كثيرة، منها حديث أبي أيوب وجابر وأنس، رواه ابن ماجه (٣٥٥)، ومنها: حديث أبي هريرة، رواه أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣٠٩٩)، وانظر: الدر المنثور ٤/ ٢٨٩، ففيه مزيد من التخريج.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٤) هي: معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصري، امرأة صلة بن أشيم، تابعية ثقة، روى لها الستة.

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ فَلْيَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالغَائِطِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِم، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُه(١).

\* \* \*

آخِرُ الجُزْءِ، وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا المُصْطَفَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَحَسْبُنَا اللَّلهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

رواه التــرمــذي (۱۹)، والنســائــي ۲/۱۲، وأحمــد ۱۱۳/۳، و ۱۱۴، و ۱۲۰، و ۱۷۱، من طريق قتادة به.



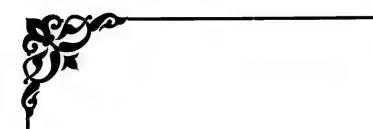

# القِسْمُ الثَّالِثُ

نسخة السَّرِيِّ بن سهل الجُنْدِيْسَابُورِيِّ، عن عبد الله بن رُشَيْدِ، عن أبي عُبَيْدَةَ مُجَّاعة بنِ الزُّبيرِ ممَّا لم يرد في القسمين الأَوَّلين

> جَمَع وَنَوْرِجِ النَّحُونِ الْمِحْسِنِ صَبِّي



# بشم والله التمزال التحكير

قَالَ مُحَمَّد بن سَهْل الجُنْدِيْسَابُورِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن رُشَيد، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مُجَّاعَة بنُ الزُّبَيْرِ:

٨٩ \_ عَنْ أَبِانَ، عَنْ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس:

عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ مَاءً، وَوَجَدَ النَّبِيذَ فَلْيَتَوَضَّأ به (۱).

٩٠ عَنْ أَبِانَ، عَنْ سُلَيْمَان بن قَيْسِ العَامِرِيِّ (٢)، عَنْ مَسْرُوقِ بن الأَجْدَع قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَا فَعَلَ يَزِيدُ بنُ قَيْسِ الأَرْحَبِي (٣)،

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في السنن ١/٧٦، وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٣٥٩/١.

والحديث إسناده ضعيف جدًاً.

فيه أبان بن أبـي عياش، وهو متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه، ولم أجد أحداً ذكره.

<sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن قيس بن تمام الهمداني، صحابي، كان سيِّداً في قومه، انظر: الإصابة ٦/٧٠٨.

لَعَنَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مَاتَ، قَالَتْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، مَرَّتَيْنِ، قُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ بِمَ اسْتَحْلَلْتِ لَعْنَتَهُ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتِ؟ قَالَتْ: اسْتَحْلَلْتُ لَعْنَتَهُ لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ كَانَ سَفِيراً بَيْنِي وَبَيْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَلَّغَ عَنِي مَا لَم أَقُلْ، وَلَمْنَاتُهُ لِأَنَّهُ كَانَ سَفِيراً بَيْنِي وَبَيْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَلَّغَ عَنِي مَا لَم أَقُلْ، وَأَمَّا اسْتِغْفَارِي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي لَهُ اللهُ نَهَانَا أَنْ نَلْعَنَ الأَمْوَاتَ، أَوْ قَالَ: مَوْتَانَا (١).

٩١ \_ عَن أَبِانَ، عَنْ مُسْلِمٍ بِن أَبِي عَمْرَانِ الْأَسَدِيّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيق بن سَلَمَة، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قَوْلًا، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَهُم شَرُّ الخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَهُم شَرُّ الخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ أَوْ قَتَلُوهُ، إِنَّ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَجْراً ٢٧٠.

٩٢ \_ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاس:

أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَقْعُدَ،

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ص ٣٣٨. وهو ضعيف جدّاً كسابقه.

ولكن الحديث صحَّ من وجه آخر، بلفظ: «لا تسبُّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا»، رواه البخاري ٢٥٨/٣، و ٢٦٢/١١، وأبو داود (٤٨٩٩)، والنسائي ٤/٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٣٩٧. وإسناده ضعيف جدّاً كسابقيه.

لكن الحديث صحيح، من حديث سويد بن غَفَلة عن عليّ، رواه البخاري ٢٥٣/١٢، ومسلم (١٠٦٦)، وأحمد ٨١/١.

وَيَصُومَ يَوْمَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمَ، وَلْيَسْتَظِل، وَأَنْ يَقْعُدَ، وَأَنْ يَصُومَ يَوْمَهُ(١).

٩٣ \_ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ قَالَ:

سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُمْتُ مَهْمُوماً، فَدَعَا بِوُضُوءٍ، فَتَوَضَّاً، وَرَدَّ عَلَيًّ، وَقَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (٢).

٩٤ \_ عَنِ الحَسَنِ قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ نَعُودُه، إِذْ جَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ، فَقَالَ مَعْقِلٌ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا مِنْ وَرَائِهَا بِالنَّصِيحَةِ، أَوْ مَاتَ وَهُوَ غَاشٌ لَهَا، أَدْخَلَهُ اللَّه نَارَ جَهَنَّمَ.

قَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَا كُنْتَ حَدَّثْتَنَا هٰذَا الحَدِيثَ قَبْلَ اليَوْم، إِنِّي كُنْتُ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٣٢٠.

وهو حديث صحيح.

رواه البخاري ۱۱/ ۵۸۳، وأبو داود (۳۳۰۰)، وابن ماجه (۲۱۳۳)، بإسنادهم إلى وهيب عن أيوب به.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٥٩ \_ ٠٠ .

وإسناده ضعيف، بسبب الانقطاع، فإنَّ الحسن البصري لم يسمع من مهاجر، رواه أحمد ٥/ ٨١، من طريق حميد عن الحسن به.

إلاَّ أنَّ الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه أبو داود (١٧)، والنسائي ١/٣٥، وابن ماجه (٣٥٠)، وأحمد ٣٤٥/٤، و ٥/٨٠، من طريق قتادة عن الحسن، عن حضين أبي ساسان، عن المهاجر به.

فِي سُلْطَانِ سِوَى سُلْطَانِكَ (١).

٩٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ زَيْدِ بْنِ
 سَلَّام، أَنَّ جَدَّهُ أَبَا سَلَّام (٢) حَدَّثَهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَإِذَا هُو بِرَجُلِ عَلَيْهِ ثِيَابُ شَعَرٍ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَعَلَيْكَ، فَقَالَ الرَّاكِبُ: سُبْحَانَ اللَّه، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا رَدَّ السَّلاَمَ قَبْلَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عِيد: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـٰه، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا سَلَّمَ قَبْلَكَ، فَقَالَ: يَا فَتَى، مِنْ أَهْل مَكَّةَ أَنْتَ؟، قَالَ: نَعَم، وُلِدْتُ بِهَا وَنَشَأْتُ بِهَا، قَالَ: فَهَلُ فِيهَا مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ، قَالَ: مَا فِيهَا مُحَمَّدٌ وَلاَ أَحْمَدُ غَيْرِي، قَالَ: فَاكْشِفْ عَنْ ظَهْرِكَ، فَكَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَإِذَا خَاتَمُ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّه، فَقَالَ: يَا رَاكبُ بِمَا أُمرْتُ؟ قَال: أُمرتَ أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَاقَ قَوْمِكَ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـٰهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا رَاكِبُ، أَلَا أُزَوِّدُكَ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَدِيْجَةَ وَوَجْهَهُ يَتَهَلَّلُ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِب، مَا رَأَيْتُكَ قَطُّ أَحْسَنَ تَهَلُّلَ وَجْهِ مِنْكَ اليَوْمَ، قَالَ: وَمَا يَمْنَعنِي وَقَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَضْرِبَ قَوْمَكِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـٰه، قَالَتْ: إِنَّ لهٰذَا خَلِيقٌ أَنْ لَا يَكُونَ، وَكَانَتْ كَلِمَة آذَتْهُ بِهَا،

<sup>(</sup>١) رواه أبو عوانة الإِسفراييني في مسنده ٤٢٢/٤.

وهو حديث صحيح، رواه البخاري ١٢٦/١٣، ومسلم (١٤٢)، وأحمد ٥/٥٥، و ٢٧، بإسنادهم إلى الحسن البصرى به.

<sup>(</sup>٢) هو: ممطور الأسود الحبشي، وهو تابعي ثقة، روى له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد.

فَقَالَ: يَا خَدِيجَةُ، هَلْ عِنْدَكِ مَا يُزَوِّدُ رَاكِباً، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلَّا تَمَرَاتٍ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّمْرَ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ، فَقَالَ \_ يَعْنِي الرَّاكِبَ \_: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّمْرَ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ، فَقَالَ \_ يَعْنِي الرَّاكِبَ يَ السَّعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ يُخْرِجْنِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ : يَا رَاكِبُ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا رَاكِبُ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : يَا رَاكِبُ، هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ تَذْعُو اللَّهَ أَنْ يُعَرِّفَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَذَهَبَ فَلَمْ يُرَ(١).

97 \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ:
أَنَّ رَجُلًا عَصْشَ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَانْتُزِعَتْ ثَنَيَّتُهُ، فَأَبْطَلَهَا
رَسُولُ اللَّه ﷺ (٢).

٩٧ ـ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ العَلاَءِ بِنِ زِيَادٍ<sup>(٣)</sup>، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ قَالَ:
 قَالَ لَهُ رَجُلٌ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلاَنِيَةً وَرَاجَعْتُهَا سِرًّا، فَقَالَ عِمْرَانُ:
 طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، إتَّقِ اللَّهَ وَاشْهَد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه قَوَام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني في دلائل النبوة ص ٧٢. والحديث إسناده ضعيف لإرساله.

ولم أجده في موضع آخر.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢١٥.

والحديث صحيح، رواه البخاري ٢١/ ٢١٩، ومسلم (١٦٧٣)، والترمذي (١٦٧٣)، والنسائيي ٨/ ٢٨، و ٢٩٩، وأحمد ٤/ ٤٢٧، و ٤٣٨، و ٤٣٥، بإسنادهم إلى قتادة به.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو نصر البصري، وهو ثقة عابد، روى له النسائي وابن ماجه وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢١٨/١٨.

والأثر إسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٣٦، عن معمر، عن قتادة به.

٩٨ \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن غَنْمٍ،
 عَنْ عَمْرو بْن خَارجَةَ قَالَ:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُو يَخْطُبُ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنَى، وَهُو آخِذٌ بِخِطَامِهَا وَهِي تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا(١)، وإِنَّ لُعَابِهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ المَيرَاثِ، وَلاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، أَلاَ إِنَّ الوَلَدَ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ المَحجَرُ، مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٢).

٩٩ \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً (٣)، عَنِ ابْن مسْعُودِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَسْتَحِيمي وَالحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: لَيْسَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنْ مَنِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَلْيَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ ذِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ

<sup>(</sup>۱) الجِرَّة ـ بالكسر وتشديد الراء ـ اسم لاجترار البعير، وقصعها: إخراجها، أراد: شِـدَّة المضغ، وضم بعض الأسنان على بعض، انظر: مجمع بحار الأنوار \$/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۷/۳۵.

والحديث إسناده صحيح.

رواه الترمـذي (۲۱۲۱)، والنسـائـي ۲/۲۶۷، وابـن مـاجـه (۲۷۱۲)، وأحمـد /۱۸۶، و ۲۲۸، و ۲۲۸، و أحمـد

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة، إلا أنه لم يسمع من أبيه شيئاً.

ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ(١).

١٠٠ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس:

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: يُؤْتَى بِالشَّهِيدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلحِسَابِ، وَيُؤْتَى بِالشَّهِيدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ البَلاَءِ، وَلاَ يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ وَلاَ يُنْشَرُ لَهُمْ دِيوانٌ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِم الأَجْرُ صَبًّا، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ العَافِيَةِ لَيَتَمَنَّوْنَ فِي المَوْقِفِ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالمَقَارِيضِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ اللَّهِ لَهُمْ (٢).

ا ۱۰۱ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ، عَنِ الحَارِثِ<sup>(۳)</sup>، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الخَيْرَاتِ، وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٨٨/١٠، وفي المعجم الصغير ٢٩٨/١، ومن طريقه: أبو نُعيم في حلية الأولياء ٢٠٩/٤.

وإسناده ضعيف، ولكن الحديث ثابت من وجه آخر، فقد رواه الترمذي (۲٤٥٨)، وأحمد ٢/٣٨٧، من طريق مرَّة الطيب عن ابن مسعود به، وهو يشهد لحديث أبى عبيدة.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲/ ۱۸۲ ۱۸۳ م وأبو نعيم في حلية الأولياء
 ۹۱/۳ .

وإسناده حسن، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٣/ ٣٤٢، وعزاه للطبراني. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، رواه الترمذي (٢٤٠٢)، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ١٥٦، والخطيب البغدادي في تاريخه ٤/ ٤٠٠ و ٦/ ١٥٥، والخليلي في الإرشاد ٢/ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي، وهو ضعيف الحديث، ورُمِي بالرفض، روى حديثه الأربعة.

أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهَى عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَمَنْ تَرَقَّبَ المَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ اللَّذَّاتُ، وَمَنْ زَوَقَّبَ المَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ اللَّذَاتُ، وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ المُصِيبَاتُ (١).

١٠٢ \_ عَنْ هِشَام، عَنْ حَفْصَةً (٢)، عَنْ أُمّ عَطِيَّةً قَالَتْ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى، العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتَ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: فَلْتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جلْبَابِهَا(٣).

١٠٣ \_ عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ (٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ نَظَرَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۳/ ۳۱، وابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب ۲۲۹۷.

وإسناده ضعيف، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٥/ ٨٦٤، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.

 <sup>(</sup>۲) هي: حفصة بنت سيرين، وهي تابعية ثقة، روى عنها كثيراً هشام بن حسان،
 وحديثها في الستة.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٢٤ه ــ ٥٢٥. والحديث صحيح، رواه مسلم (٧٩٠)، والترمذي (٥٤٠)، وابن ماجه (١٣٠٧)، من طريق هشام بن حسان به.

ورواه البخـــاري ۱/ ٤٦٦، و ٤٢٣، و ٢/ ٤٦١، و ٣٦٣، و ٣٧٠، و ٣/ ٥٠٤، وأبو داود (١١٣٨)، والنسائي ١٩٣/، و ٣/ ١٨٠، وأحمد ٥/ ٨٤، بإسنادهم إلى حفصة بنت سيرين به.

<sup>(</sup>٤) هو: عمارة بن جوين العبدي، وهو متروك الحديث، ومنهم من كلَّبه، روى له الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

رِجَالٌ بُطُونهم كَأَمْثَالِ البُيُوتِ العِظَامِ قَدْ مَالَتْ بُطُونهم وَهُمْ مُنْضَدُونَ عَلَى سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ، يُوقَفُونَ عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وعَشِيٍّ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا لاَ تُقِمِ السَّاعة أَبَداً، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَوُلاَءِ؟ قَالَ: هَوُلاَء أَكَلَةُ الرِّبَا مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ (١).

۱۰٤ \_ عن أبان، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد بن السَّكن، قالت:

قال رسول الله ﷺ: إذا اجتمع النَّاسُ يومَ القيامةِ، أمرَ اللَّلهُ منادياً فنادَى: سيعلمُ الجمعُ اليومَ من أولى بالكَرَمِ، أينَ الذين لا تُلهيهم تِجَارةٌ ولا بيعٌ عن ذِكْرِ اللَّهِ؟ قال: فيقُومونَ، وهم قليلٌ يَدْخُلُونَ الجنَّة.

ثم يَرْجِعُ المُنَادِي، فَيُنَادي: سيعلمُ الجَمْعُ اليومَ مَنْ أُولَى بالكَرَمِ، أَينَ الذين تَتَجافى جُنُوبهم عَنِ المَضَاجِعِ؟ قال: فيقومونَ، وهم أَقَلُّ مِنَ النَّصفِ الأَوَّلِ، فيدخلونَ الجنَّةَ.

قال: ثُمَّ يَرْجِعُ فيقولُ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الجَمْعِ مَنْ أُولَى بالكَرَمِ، أَينَ الحَمَّدُونَ في السَّراءِ والضَّرَّاءِ والكَاظِمينَ الغَيْظَ، والعَافُونَ عَنِ النَّاسِ؟ قالَ: فَيَقُومُونَ، وهم أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ الثَّاني، ثُمَّ يُحَاسِبُ مَا بَقِي مِنَ النَّاسِ(٢). النَّاسِ(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب ٢/ ١٨٥. وإسناده متروك، ولم أجد الحديث في موضع آخر.

وقال أبو القاسم: (منضدون)، أي: طرح بعضه على بعض. و (السابلة): المارة، أي: يتواطؤهم آل فرعون الذين يعرضون على النار كل غداة وعشي.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/٢٦٤. وإسناده ضعيف جدّاً.

١٠٥ \_ عن ابن سيرين، عن أبى هريرة، قال:

قال رسول الله ﷺ: مَنْ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ في إنصافِ وسُكُوتِ وكَنَّ سَمْعَهُ وبَصَرُه وجَوَارِحَه مِنَ الحَرَامِ والكَذِبِ، اقتربَ اللَّهُ مِنْهُ يومَ القِيَامَةِ حَتَّى تَمسَّ رُكبَتَهُ رُكْبَةَ إبراهيمَ (١).

\* \* \*

تمّ جمعُ الأحاديث التي وقفنا عليها من كتب السُّنَة المشرَّفة ممّا رواها السَّري بن سهل في نسخته، وكان ترتيبها حسب شيوخ مُجَّاعة \_ سوى الحديثين الأخيرين فهما ممّا زدناها بعد طبع الكتاب \_ والحمد لله على توفيقه، وصلَّى الله وسلَّم على سيِّدنا محمد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدِّين.

<sup>=</sup> رواه هنّاد بن السري في الزهد ١/ ٢٦٥ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر به.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٢/ ٤٩ ــ ٥٠. وإسناده ضعيف.

وهو من الأحاديث التي انفرد بها مُجَّاعة، ولم أجده في موضع آخر.

<sup>• • •</sup> 

### فها رسل ليستاب

- ١ \_ فهرس أطراف الأحاديث والآثار.
  - ٢ \_ فهرس الأعلام.
  - ٣ \_ فهرس الموضوعات.



### ١ \_ فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار

| الرقم | الراوي            | طرف الحديث/ الأثر                       |
|-------|-------------------|-----------------------------------------|
| ٧     | أبو هريرة         | اختصمت الجنة والنار إلى الله عز وجل     |
| ٧٠    | أبو ذر الغفاري    | إخراجها حسنة، وقذفها خطيئة              |
| ۱۰٤   | أسماء بنت يزيد    | إذا اجتمع الناس يوم القيامة             |
| 11    | أبو هريرة         | إذا قرب الزمان لم تكد تخطىء رؤيا المؤمن |
| ٧١    | أنس بن مالك       | إذا كان أحدكم في الصلاة                 |
| 00    | أبو ذر الغفاري    | إذا كثرت الفاحشة واقترب الزمان          |
| 1 ٤   | أبو هريرة         | إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمين من نعله    |
| ۸۹    | ابن عباس          | إذا لم يجد أحدكم ماء                    |
| ٤     | عائشة أم المؤمنين | إذا وضع الميت في قبره                   |
| **    | أنس بن مالك       | اركبها ويلك                             |
| 99    | ابن مسعود         | استحيوا من الله حق الحياء               |
| ٤٩    | أم عطية           | اغسلنها وتراً                           |
| ٥٨    | حذيفة بن اليمان   | اقتدوا بالذين من بعدي                   |
| ٤٨    | أم عطية           | أكد علينا رسول الله أن لا ننحن          |
| 1.7   | أم عطية           | أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن يوم الفطر   |
|       | أبو عبيدة بن      | أن ابن مسعود كان إذا غابت الشمس (أثر)   |
| ٧٧    | عبد الله بن مسعود |                                         |

| الرقم | الراوي             | طرف الحديث/ الأثر                             |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 4.5   | أبو هريرة          | أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها          |
| ۲.    | أنس بن مالك        | أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية      |
| ١.    | أبو هريرة          | أن بغية من بغايا بني إسرائيل مرت              |
| 47    | عمران بن حصين      | أن رجلاً عض ذراع رجل                          |
|       |                    | أن رجلًا ممن كان قبلكم يتبختر في بردين فبلعته |
| 14    | أبو هريرة          | الأرض                                         |
| 90    | أبو سلام ــ مرسلاً | أن رسول الله بينما هو بالبطحاء                |
| **    | عمران بن حصين      | أن رسول الله جمع بين حجة وعمرة                |
| 09    | أبو ذر الغفاري     | أن رسول الله كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام    |
| ٧٥    | عائشة              | أن رسول الله كان يقول في سجوده                |
| ٧٤    | عائشة              | أن رسول الله كان يقول في ركوعه                |
| 44    | عبد الله بن عباس   | أن رسول الله نهى عن المجثمة                   |
| 1.4   | أبو سعيد الخدري    | أن رسول الله لما عرج به إلى السماء            |
|       |                    | أن صفية حاضت بعدما طافت بالبيت في             |
| 40    | أم سليم            | يوم النحر                                     |
| ٧٢    | أبو الدرداء        | أن العبد إذا ظلم                              |
| 77    | عبد الله بن عباس   | إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً              |
| **    | عبد الله بن عباس   | أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله           |
| 4     | أبو هريرة          | أن لله عز وجل مائة اسم غير اسم                |
| 40    | عیاض بن حمار       | أني أمرت أن أعلمكم من دينكم ما تجهلوا         |
| 44    | مهاجر بن قنفد      | إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير وضوء       |
| 94    | جابر بن عبد الله   | أني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع                 |
| ٥٤    | فاطمة بنت قيس      | إني والله ما جمعتكم بحديث رغبة ولا رهبة       |

| الرقم | الراوي            | طرف الحديث/ الأثر                          |
|-------|-------------------|--------------------------------------------|
| ٨     | أبو هريرة         | أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر       |
| ٧٣    | أنس بن مالك       | إياك والالتفات في الصلاة                   |
| ٥٣    | جابر بن عبد الله  | أيها الناس أفيضوا عليكم من الماء           |
| 4.4   | عمرو بن خارجة     | أيها الناس، إن الله قسم                    |
| ٨٥    | عبد الله بن مسعود | بينا رسول الله ﷺ في بعض أسفاره             |
| 77    | أبو موسى الأشعري  | ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين                    |
|       |                   | جاء رجل إلى رسول الله، فقال: أصلي في       |
| 17    | البراء بن عازب    | أعطان الإبل                                |
| 70    | أنس بن مالك       | جنازة سعد بن معاذ موضوعة                   |
| 01    | عبد الله بن عمر   | دخل رسول الله وبلال الكعبة                 |
| ٣٦    | عبد الله بن عباس  | الساعة يدخل عليكم رجل من أهل الجنة         |
| ٣     | عمران بن حصين     | سبقك بها عكاشة                             |
| ٨٢    | عبد الله بن مسعود | سيكون عليكم أمراء                          |
| 77    | جابر بن عبد الله  | الضحك ينقض الصلاة                          |
| 99    | عمران بن حصين     | طلقت في غير عدة (أثر)                      |
|       |                   | طلقني زوجي ثلاثاً ما جعل لي رسول الله سكنى |
| ۸۲    | فاطمة بنت قيس     | ولا نفقة                                   |
| ٤٠    | أم كرز            | عن الغلام شاتان                            |
| 1.4   | أبو سعيد الخدري   | فلا عليكم أن لا تفعلوا، إنما هو القدر      |
| 19    | أنس بن مالك       | قرأ القرآن على عهد رسول الله أربعة         |
| ٦.    | أنس بن مالك       | كان رسول الله من أتم الناس صلاة            |
| ٤٤    | أنس بن مالك       | كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين              |
| ٦٣    | عمار بن ياسر      | كان يكفيك من ذلك التيمم                    |

| الرقم      | الراوي              | طرف الحديث/ الأثر                             |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|            |                     | كانت امرأة من خثعم تعرض نفسها في مواسم        |
| 70         | عبد الله بن عباس    | الحج (أثر)                                    |
| ٧٨         | جابر بن عبد الله    | كانوا يصلون المغرب (أثر)                      |
|            |                     | كنا نتحدث أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه      |
| ٤١         | عبد الله بن عمر     | في الآخرة                                     |
| ٤٦         | سلمة بن الحضرمي     | لا، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا            |
| ٨٤         | أنس بن مالك         | لا تنامي (أثر)                                |
| 14         | أبو هريرة           | لا عدوى ولا طيرة                              |
| 44         | النعمان بن بشير     | لأقضين فيها بقضاء رسول الله                   |
| 44         | عمر بن الخطاب       | لا نورث ما تركنا صدقة                         |
| *1         | عبد الله بن عمر     | لبيك اللَّاهم لبيك                            |
| ٤٢         | عمر بن الخطاب       | لم يكن رسول الله يحرم الضب                    |
|            |                     | لما عرج بي إلى السماء أتيت بإنائين أحدهما     |
| ٣٣         | مالك بن صعصعة       | خمر                                           |
| 77         | أبو سعيد الخدري     | لما فرضت علي الصلاة                           |
|            |                     | لما قـدم رسول الله ذو الحليفـة أشعـر بدنه مـن |
| 3 Y        | عبد الله بن عباس    | جانب السنام                                   |
| 79         | أم سلمة أم المؤمنين | اللَّـٰهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم         |
| <b>v</b> 4 | أبو هريرة           | لن تزال أمتي على الفطرة                       |
| ۸۰         | أبو هريرة           | لن تزال هذه الأمة على الفطرة                  |
| 37         | جابر بن عبد الله    | ليس على المختلس ولا المنتهب                   |
| ٥          | عائشة أم المؤمنين   | ما أتى على رسول الله ثلاثة أيام متتابعات      |
| ۲          | جابر بن عبد الله    | ما تصلح لأحد بعدك                             |

| الرقم | الراوي            | طرف الحديث/ الأثر                           |
|-------|-------------------|---------------------------------------------|
| ۳.    | عائشة أم المؤمنين | الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البررة |
| ۸۸    | عائشة             | مرن أزواجكن فليغسلوا عنهم                   |
| 97    | ابن عباس          | مروه فليتكلم                                |
| ٣٨    | عبد الله بن عباس  | من استمع كلام قوم وهم كارهون                |
|       |                   | من استرعى رعية فلم يحطها من وراثها          |
| 9 8   | معقل بن يسار      | بالنصيحة                                    |
| 1.1   | علي بن أبي طالب   | من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات         |
| ٦     | أبو هريرة         | من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها          |
| ۳۸    | عبد الله بن عباس  | من تحلم كذاباً كلف يوم القيامة              |
| 17    | أبو هريرة         | من حلف على يمين مصبورة كاذبة                |
| 1.0   | أبو هريرة         | من صام من رمضان في إنصاف                    |
| ۳۸    | عبد الله بن عباس  | من صور صورة كلف يوم القيامة                 |
| 44    | عائشة أم المؤمنين | من قرأ من سورة الكهف عشر آيات               |
| ٤٥    | جابر بن عبد الله  | نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة               |
| ٦٧    | جابر بن سمرة      | نعم، إلاَّ أن ترى فيه فتغسله                |
| ۲۸    | أبو أيوب          | نهى أن تستقبل بالغائط القبلة                |
| 41    | أنس بن مالك       | نهى أن يشرب الرجل قائماً                    |
| ٤٣    | علي بن أبي طالب   | نهى أن يضحى بعضب القرن                      |
| 1     | جابر بن عبد الله  | نهى رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلًا      |
| ٣٧    | عمر بن الخطاب     | نهى عن الأعلام في الثوب                     |
| ١٧    | أبو سعيد الخدري   | نهى عن الدباء والحنتم والنقير               |
| 4.    | عائشة             | نهى عن لعن الأموات                          |
| ۸۳    | أبو برزة الأسلمي  | نهى عن النوم قبل العشاء                     |

| الرقم      | الراوي            | طرف الحديث/ الأثر                            |
|------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 10         | علي بن أبي طالب   | نهيت عن ثياب المعصفر                         |
| ۸۱         | عبد الله بن عمرو  | وقت الظهر إلى العصر                          |
| ٥٠         | عائشة أم المؤمنين | يا رسول الله يرجع نساؤك بحجة وعمرة           |
| <b>0</b> \ | أبو هريرة         | يا علي، أتحب هذين الشيخين؟                   |
| ٨٧         | قتادة ـــ مرسلاً  | يا معشر الأنصار                              |
|            |                   | يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم |
| ٣          | عمران بن حصين     | ولا عذاب                                     |
| ١          | ابن عباس          | يؤتى بالشهيد يوم القيامة                     |
| 41         | علي بن أبي طالب   | يكون في آخر الزمان قوم                       |

\* \* \*

#### ٢ \_ فهرس الأعلام

أبان بن أبي عياش: ۷۰، ۷۲، ۳۳، ۸۹، ۸۹، ۸۹، ۸۹، ۸۱، ۸۹، ۸۱، ۸۹، ۹۱، ۹۱،

إبراهيم الحربي: ٦٣ إبراهيم الخليل عليه السلام: ٥٢

إبراهيم بن عثمان أبو شيبة: ٦٦ إبراهيم بن يزيد النخعي: ٨٢

أبو إسحاق السبيعي = عمرو بن عبد الله أبو إسرائيل: ٩٢

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: ٦٢ أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان

أبو بلال الأشعري: ٦٠

أُبِيِّ بن كعب: ١٩

أبو الأحوص = عوف بن مالك

إسحاق بن سعيد بن يزيد الواسطي: ٦٢

أسلم بن سهل الواسطي بَحْشُل: ٥٩،

أسماء بنت يزيد بن السكن: ١٠٤ الأشعث بن قيس: ٤٦

أبو الأشهب = جعفر بن حَيَّان الأعمش = سليمان بن مهران أنس بن مالك: ١٩، ٢٧، ٣١، ٣٣، ٢٣، ٤٤، ٢٠، ٢٥، ٧١، ٧٧، ٨٤

أوس بن عبد الله أبو الجوزاء الربعي: ٧٤

> أيوب السختياني: ٣٨، ٥١، ٩١ أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد

> > أبو أيوب المراغي: ٨١

البراء بن عازب: ٦١

أبو برزة الأسلمي = نضلة بن عبيد

بسام بن عبد الله الصيرفي: ٥٩

بشر بن سلم بن المسيب: ٦٤

بشر بن الوليد: ٦٨

بكر بن عبد الله المزني: ٢١

بلال بن رباح: ٥١

تميم بن أوس الداري: ٤٥

جابر بن زيد أبو الشعثاء: ١٠٠

جابر بن سمرة: ٦٧

جابر بن عبدالله: ۱، ۲، ۲۲، ۵۵،

· 0 ) Y0 ) T0 ) 3 F ) FF ) AV

جبير بن نعيم: ٧٠

جُرى بن كُليب: ٤٣

جعفر بن حيان أبو الأشهب البصري: ٤٥

جُندب بن جُنادة أبو ذر الغفاري: **٥٥**،

V+ .09

أبو الجوزاء = أوس بن عبد الله الربعي

الحارث بن عبد الله الأعور: ١٠١

حبيب بن سالم: ٣٢

حبيب بن مسلمة: ٧٧

حجاج بن محمد المصيصي: ٥٨

حذيفة بن اليمان: ٥٨

أبو حسان الأعرج = مسلم بن عبد الله الأعرج

الحسن بن أبي الحسن البصري: ١،

Y, Y, 3, 0, 11, V3, 00,

الحسن بن بشر بن سلم: ٦٤

الحسن بن عبد العزيز: ٦٥

الحسن بن مكى: ٥٧

حفص بن غیاث: ٦١

أم حكيم: ٤٨

حفصة بنت سيرين: ٤٨، ٤٩، ١٠١

حماد بن زید: ۳۸

حماد بن سلمة: ٧٨

حُميد بن أبي حُميد الطويل: ٦٠

خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري: ٨٦

خالد بن عمرو بن محمد الأموي: ٥٩

خديجة بنت خويلد أم المؤمنين: ٩٥

داود بن أبـي هند: ٥٦

أبو الدرداء = عويمر

أبو ذر الغفاري = جُندب بن جُنادة ذُويب بن حلحلة أبو قبيصة الكعبى:

77

ربعي بن حِراش: ٥٨

روح بن مسافر: ٦٢

أبو الزبير = محمد بن مسلم

زُرارة بن أوفي: ۲۹، ۳۰، ۳۶، ۹۰

زكريا بن يحيى النَّاقد: ٦٧

أبو زيد الأنصاري: ١٩

زید بن ثابت: ۱۹، ۲۰

زيد بن سلام الحبشي: ٩٥

سعد بن معاذ: ٩٥

سعد بن هشام: ۲۹، ۳۰

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك

سعد بن مالك أبو سعيد الخدري: ١٧،

11, 57, 7.1

طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي: ٦٦ عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين: ٤، ٥، ٢٩، ٣٠، ٥٠،

عامر بن شَرَاحيل الشعبـي: ۳۷، ۵۶، ۲۲، ۲۸، ۹۲، ۷۰

العباس بن عبد المطلب: ٣٩

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: •٥

عبد الرحمن بن أبي ليلي: ٦١

عبد الرحمن بن جُبير قرقر: ٣٢

عبد الرحمن بن غنم: ٩٨

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: ٥٧

عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: ٧٠

عبد الله بن عباس: ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۲۵،

1..

عبد الله بن عبد الله الرازي القاضي: ٦١ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم: ٥٦ عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق:

77، ۷۵، ۸۵

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٢١، ٤١، ٥١

عبد الله بن عمرو بن العاص: ٨١ عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري: ٦٢ سعید بن المسیب: ۴۳ أبو سفیان = طلحة بن نافع سفیان بن عیینة: ۰۷ أبو سلام الحبشی = ممطور

أم سلمة أم المؤمنين = هند المخزومية

سلمة بن الحضرمي: ٤٦

أم سليم بنت ملحان: ٢٥

سلیمان بن داود بن ثابت: ٥٩

سليمان بن أبي سليمان: ٦٥

سليمان بن قيس اليشكري: ٤٥، ٤٧، ٥٤

سليمان بن قيس العامري: ٩٠

سليمان بن مهران الأعمش: ٦١، ٦٢،

37, 25

سماك بن حرب: ٤٦

سنان بن سلمة: ٢٦

سُويد بن غَفَلة: ٣٧

سيف بن مسكين السلمي: ٥٥، ٥٥

شعبة بن الحجاج: ٥٨

الشعبي = عامر بن شراحيل

شقيق بن سلمة أبو وائل: ٩١

شهر بن حوشب: ۷۲، ۹۸، ۹۸۱

أبو شيبة = إبراهيم بن عثمان بن حبيب

صفية بنت حيى: ٢٥

ضبّة بن محصن: ٤٧

أبو طلحة الأنصاري: ٢٠

علقمة بن قيس النخعي: ٨٢ علي بن أبي طالب: ١٥، ٣٦، ٣٩، ٤٦، ٥٧، ٩١، ١٠١ على بن عبد الله البارقي: ٤١

علي بن عبد الله البارقي: ٤١ علي بن القاسم بن سليمان الدهقان: ٨٦

> علي بن المبارك الهنائي: ٩٥ عمار بن ياسر: ٣٣

> > عمارة: ٥٥

عمارة بن جوين أبو هارون العبدي: ٧٦، ١٠٣

عمر بن حفص بن غياث: ٦٦ عمر بن الخطاب: ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٢، ٥٥، ٥٨، ٧٢

أبو عمران الجوني = عبد الملك بن حبيب

عمران بن حصین: ۳، ۲۳، ۹۲، ۹۷ عمرو بن خارجة: ۹۸

عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي:

عوف بن مالك أبو الأحوص: ٥٥ عويمر أبو الدرداء: ٧٢

عياض بن حمار المجاشعي: ٣٥، ٣٥ فاطمة بنت قيس: ٩٥، ٨٥ الفضل بن دُكين أبو نُعيم: ٣٣

عبد الله بن مسعود: ۳۳، ۷۷، ۸۲، ۵۸، ۹۹

عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني: ٨٠

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ٦٤

عبد الملك بن عمير: ٥٨، ٦٧ عبد الموارث بن إبراهيم أبو عبيدة العسكرى: ٥٤، ٥٥، ٥٦

عبيد بن كثير التمار: ٦٠

عبيد الله بن زياد: ٩٤

عبيد الله بن عمرو الرقي: ٦٧

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ٧٧،

عَبِيدة بن عمرو السلماني: ١٥ عثمان بن عفان: ٣٦

عطاء بن أبي رباح: ٢٢

أم عطية الأنصارية: ٤٨، ٤٩، ٢٠٢

عقبة بن عبد الغافر: ٧٧، ٩٩

عُكَّاشة بن محصن الأسدي: ٣

عكرمة بن خالد المخزومي: ٣٩

عکرمة مولی ابن عباس: ۲۰، ۲۸،

۸۳، ۵، ۵، ۲۹

أم العلاء: ٤٨

العلاء بن زياد البصرى: ٩٧

۱۰۵، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷ محمد بن عبد الله أبو إسماعيسل البطيخي: ۲۹

محمد بن عقبة السدوسي: ٥٥

محمد بن مسلم أبو الزبير: ٦٤، ٧٨ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ٨٦ محمد بن ناصح البغدادي: ٦٩ مُسدَّد بن مسرهد: ٥٦

> مسروق بن الأجدع: ٩٠ مسلم بد عبد الله أبه ح

مسلم بن عبد الله أبو حسان الأعرج: ٢٤

مسلم بن أبي عمران: ٩١ مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي: ٥٨ مسلمة بن محمد الثقفي البصري: ٥٦ مُطَرف بن عبد الله بن الشخير: ٢٣،

37, 57, 00

معاذ بن جبل: ۱۹

معاذة بنت عبد الله العدوية: ٨٨

معبد بن سیرین: ۱۸، ۱۸

معقل بن يسار: ٩٤

معمر بن راشد: ۸۶

المقدام = هشام بن زياد المدني

ممطور أبو سلام الحبشي: ٩٥

المنتصر بن عمارة: ٥٥

المنذر بن عمار: ٦٦

الفضل بن عباس بن عبد المطلب: ٢٢ القاسم بن عبد الرحمن: ٥٠، ٥٠، ٥٠ القاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودي: ٦٠

أم كُرز: ٤٠

ابن أبي ليلى = عبد الرحمن بن أبي ليلي

مالك بن أوس بن الحَدَثان: ٣٩

مالك بن صَعْصَعة: ٣٣

المبارك بن فَضَالة: ٥٥

محمد بن إسحاق الصفّار العدل: ٥٧

محمد بن بشر بن مروان الصيرفي: ٦٦

محمد بن الحسين بن سعيد: ٦٤

محمد بن سالم الكوفي: ٦٩

محمد بن السرى بن سنان: ۸۰

محمد بن سیرین: ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰،

11, 71, 71, 31, 01, 71,

هشام بن زياد أبو المقدام المدني:

هُشيم بن بَشير: ٦٩ هند المخزومية أم سلمة أم المؤمنين: ٢٩، ٤٧

يحيى بن سام بن موسى الضبي: ٥٩ يحيى بن أبي كثير: ٩٥ يحيى بن يوسف الزمي: ٦٧ يزيد بن سلمة بن الحضرمي: ٤٦

يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني: ٦٦

يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي: ٨٨

أبو يوسف القاضي = يعقوب بن إبراهيم يونس الواسطى: ٤٦

يونس بن أبي إسحاق السبيعي: ٦٣

منصور بن الأسود: ٥٠، ٥٢، ٣٥

منصور بن زاذان: ٦٩

مهاجر بن قنفذ: ۹۳

أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي: ·

09

ناجية بن خفاف: ٦٣

نافع مولى ابن عمر: ٥١

نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي: ٨٣

نعمان بن بشير: ٣٢

أبو نُعيم = الفضل بن دُكين

أبو هارون العبدي = عمارة بن جُوين

أبو هريرة: ٢، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١،

71, 71, 31, 71, 37, 40,

1.0 (4.

هشام بن حسان: ۲۸، ۶۹، ۲۰۲

\* \* \*

### ٣ \_ فهرس الموضوعات

| مفحة | الموضوع الع                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------|
| •    | * مقدمة                                                     |
|      | من حديث أبي عبيدة مُجَّاعة بن الزبير العتكي                 |
| 11   | * ترجمة أبى عبيدة مُجَّاعة بن الزبير                        |
| 11   | ر أ ) اسمه ونسبه                                            |
| ١٢   | (ب) نشأته، وولادته، ووفاته                                  |
| ۱۳   | ( ج) شیوخه                                                  |
| 17   | ( د ) تلامیذه                                               |
| 17   | (هــ) مرتبته                                                |
|      | القسم الأول                                                 |
|      | من حديث مُجَّاعة، مما رواه عبد الباقي بن قانع               |
|      | عن السري بن سهل عن عبد الله بن رُشَيد عن مُجَّاعة،          |
|      | ومعه من حديث ابن قانع عن شيوخه                              |
| 40   | <ul> <li>* دراسة لحديث أبى عبيدة مجاعة بن الزبير</li> </ul> |
| 40   | (أ) أهمية حديث مُجَّاعة                                     |

| صفحة | الموضوع                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲V   | (ب) روایة حدیث مُجَّاعة                                                       |
| **   | (ج) ترجمة رواة النسخة                                                         |
| ۳.   | (د) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه                                               |
| ۳۱   | (هـ) وَصف نسخة الكتاب الخطية                                                  |
| 44   | (و) طريقة التحقيق                                                             |
| 44   | ( ز ) صور من النسخة المعتمدة في التحقيق                                       |
|      | <ul> <li>حدیث مُجّاعة، من روایة ابن قانع، عن السري، عن ابن رُشَید،</li> </ul> |
| 47   | * محققاً *                                                                    |
| 77   | * حديث ابن قانع عن شيوخه                                                      |
|      | القسم الثاني                                                                  |
|      | من حديث مُجَّاعة، مما رواه أبو الحسين عبد الصمد بن                            |
|      | علي الطستي، عن السري، عن ابن رُشَيد، عن مُجَّاعة                              |
| ۸١   | <ul><li>* ترجمة أبي الحسين الطستي</li></ul>                                   |
| ۸١   | (أ) اسمه ونسبه                                                                |
| ۸۱   | (ب) ولادته ووفاته                                                             |
| ۸۱   | ( ج) شيوخه وتلاميذه                                                           |
| ٨٢   | (د) مرتبته                                                                    |
| ۸۳   | * دراسة حديث أبــي الحسين الطستي                                              |
| ۸۳   | (أ) روايته لحديث مُجَّاعة                                                     |
| ٨٤   | (ب) إثبات نسبة الجزء إلى الطستي                                               |
| ٨٤   | (ج) وصف نسخة الكتاب الخطية، وطريقة تحقيقه                                     |

| صفحة<br>— | الموضوع                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|
| ۸٥        | (د) صور من النسخة المعتمدة في التحقيق            |
| ۸٩        | * حديث أبي الحسين الطستي محققاً                  |
|           | القسم الثالث                                     |
|           | نسخة السَّري بن سهل الجنديسابوري، عن عبد الله    |
|           | ابن رُشَيد، عن أبي عبيدة مُجَّاعة بن الزبير، مما |
|           | لم يرد في القسمين الأوليين                       |
| 1.4       | * حديث السري محققاً                              |
|           | <ul><li>* فهارس الكتاب:</li></ul>                |
| 117       | ١ _ فهرس أطراف الأحاديث والآثار٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| 174       | ٢ _ فهرس الأعلام                                 |
| 179       | ٣ _ فهرس الموضوعات                               |

• • •



# سلسلة الأجنزاء والكتب الحديثية (٢١)

مِنْ حَدِيْثِ مُحَدِّدِ بِرِعِيْ مِنْ حَدِيْثِ مُحَدِّدِ بِرِعِيْ مِنْ حَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ

وَمِنْ حَدِيْثِ طَاهِمِ بِحِسَالِدِ بِرِنِسَالِ الْأَرْبِيِالِيَّ طَاهِمِ بِرِجَالِدِ بِرِنِسَالِ الْأَرْبِيِّ إِلَّيْ الْمِيَّالِيَّةِ عَلَيْهِ الْعَظَّارَعُنْهُمَا رِوَانِيَّهُ مُحَمَّرِنِ مَعْلَدِ لِلْعَظَّارِعَنْهُمَا

> تقديم وتحقيق الكون المرحسر سري

<u>ڎٚٳؙڔؙٳڶۺؖڟٳڵۺؙٳڵۺؙٳڵڡؽٚڵڡٚێؾؙڹ</u>



. .

#### تشهيك

## ب الدارهم الرحم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

وبعد: فهذا جزءٌ حديثي يرويه الإمام محمد بن مَخْلد العَطَّارُ الدُّوريُّ عن ثلاثة من المحدثين الثقات، هم: محمد بن عثمان بن كَرَامة، وطاهر بن خالد بن نِزَار الأيلي، والحسن بن عَرَفة، وقد روى ابن مخلد أحاديث أخرى عن بعض شيوخه، وهذا الجزء مشهورٌ عند المحدثين، رواه عددٌ كبير منهم، وسنذكر ذلك لاحقاً.

وأهمية هذا الجزء ترجع إلى أنه يمتاز بعلو سنده، فإن ابن مخلد من المُعَمَّرين، وقد أدرك شيوخ بعض الأئمة الستة وروى عنهم، وبعض الأحاديث التي رواها عنهم مروية في الصحيحين وفي السنن الأربعة وغيرها، وهذا ما يعرف عند المحدثين بالمستخرج، ولا شك أنّ إخراج هذا الجزء فيه فوائد كثيرة يدركها كل من اشتغل بهذا العلم الشريف، فالحمد لله على توفيقه، وصلًى الله وسلًم على سيّدنا محمّد، والحمد لله ربّ العالمين.

الخفتى

### المبحث الأول ترجمة رواة الجزء

# (أ) محمد بن عثمان بن كَرَامة العِجْلي مولاهم، أبو جعفر، وقيل: أبو عبدالله، الكوفي، نزيل بغداد:

روى في هذا الجزء عن: أبي أسامة حماد بن أسامة، وخالد بن مَخْلد القَطَواني، وعبيد الله بن موسى العَبْسي، وعمر بن حفص بن غياث(١).

وقد روى أيضاً عن: أحمد بن عبد الله بن يونس، وجعفر بن عون، وحسين بن علي الجُعْفي، وأبي نُعَيم الفضل بن دُكَين وغيرهم.

روى عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه في كتبهم، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، والحسين بن إسماعيل المحاملي، ومحمد بن مخلد العَطَّار وغيرهم.

مرتبته: ثقة، وثَّقه محمد بن يحيى الدُّهْلي، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق.

توفي بالكوفة، سنة أربع وخسمين ومئتين<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) وكلهم من رواة الكتب الستة أو بعضها.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تهذيب الكمال ٢٦/ ٩١ ـ ٩٧.

# (ب) طاهر بن خالد بن نِزار بن مغیرة بن سَلیم، أبو الطیب الأیلى:

روى عن: أبيه خالد بن نزار عن أبيه نسخة (۱)، وعن عبد الرحمن بن أبى الزُّناد.

وكان من سُرَّ من رأى، وكان يُشترى له الكتب من مصر وتُوجَّه إِليه فيحدِّث بها.

مرتبته: ثقة، وقال الدارقطني: هو وأبوه ثقتان، وقال ابن أبسي حاتم: كتبتُ عنه مع أبسي بسامراء، وهو صدوق.

قال ابن عدي: له أحاديث عن أبيه إفرادات وغرائب(٢).

توفي في شعبان، سنة ثلاث وستين ومائتين.

## (ج) الحسن بن عَرَفَة بن يزيد العَبْدي، أبو علي البغدادي المؤدِّب:

روى في هذا الجزء عن: إسماعيل بن عيّاش، وزَافر بن سليمان، وعبّاد بن العَوّام، وعمار بن محمد الثوري، والمبارك بن سعيد بن مسروق.

كما روى أيضاً عن: إبراهيم بن عُليَّة، وسعيد بن محمد الورَّاق، وعبد الرحمن بن مهدي، وعمر بن عبد الرحمن بن مهدي، وعمر بن عبد الرحمن أبي حفص الأبار، وأبي معاوية الضَرير، ويزيد بن هارون وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال ٨/ ١٨٤.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: الجرح والتعديل ٤٩٩/٤، والكامل ١٤٤١ ـ ١٤٤٢، وتاريخ بغداد
 ٩/ ٣٥٥، ولسان الميزان ٣/ ٢٠٦.

روى عنه: الترمذي، وابن ماجه، وزكريا بن يحيى السِّجْزي، وأبو يعلى الموصلي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل وخَلْق.

مرتبته: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي بسامراء، وهو صدوق، وقال النسائي: لا بأس به.

توفي بسامراء سنة سبع وخمسين ومئتين، وقد تجاوز المئة (١).

### (د) محمد بن مخلد بن حفص، أبو عبد الله الدُّوري ثم البغدادي العَطَّار:

روى في هذا الجزء عن: أبي بكر جُنيد بن حكيم الأزدي البغدادي، وحُميد بن الربيع بن مالك الخزّاز.

وروى أيضاً عن: الحسن بن عَرَفة، وطاهر بن خالد بن نِزَار الأيلي، ومحمد بن عثمان بن كَرَامة وغيرهم.

روى عنه: الدارقطني، وابن شاهين، وابن سَمْعون، وعبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن المهدي الفارسي وغيرهم.

مرتبته: كان إماماً حافظاً ثقة، وقال الذهبي: كان موصوفاً بالعلم والصلاح والصدق والاجتهاد في الطلب، طال عمره، واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع القاضي المحاملي ببغداد، وقال: كتب ما لا يوصف كثرة مع الفهم والمعرفة وحسن التصنيف.

توفي في شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة، وله ثمان وتسعون سنة (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تهذيب الكمال ٢٠١/٦ \_ ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: سير أعلام النبلاء ٢٥٦/١٥ \_ ٢٥٧.

### المبحث الثاني جزء محمد بن مخلد العطار عن شيوخه

#### (أ) أهميته:

لهذا الجزء أهمية كبيرة يعرفها كل من اشتغل بالحديث، ويمكن أن ندرج بعض الأدلة على ذلك:

منها: أن جميع الأحاديث التي رواها طاهر بن خالد عن أبيه عن إبراهيم بن طَهْمان إنما هي نُسخة ذكرها المحدِّثون، وليس فيها شيء من الأحاديث التي رواها ابن طَهْمان في مشيخته، بل إنَّ فيها بعض الأحاديث الأفراد التي لم ترو في كتب الحديث، فقد روى الحديث التاسع عشر عن عبّاد بن إسحاق عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي على قال: (أيُّ المُسلمين تَرَك دَيْناً. . .) الحديث، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد، ومع ذلك فلم يروه أحد من المصنفين، وإنما رووه بأسانيد أُخر عن أبي هريرة .

وروى طاهر الحديث الثامن عن أبيه عن إبراهيم بن طَهْمان عن سُلَيمان الأعمش عن أبي صالح السمَّان عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله ﷺ: (يخرج قومٌ من النار قد احترقوا. . .) الحديث، وهذا الإسناد لم أجده عن أبي صالح عن أبي سعيد، وإنما وجدتُه من طرق أخرى كثيرة عن أبي سعيد، وهذه فائدة عزيزة.

ومنها: أن هذا الجزء يصلُح أن يُقال أنه كالمستخرج<sup>(1)</sup> لبعض كتب الحديث التي أخرجت أحاديثه، والأمثلة في ذلك كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الحديث الثامن والعشرين، فقد رواه محمد بن عثمان بن كرّامة عن أبي أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي على قال: (إذا دُعي أحدكم فليُجِبْ. . .) الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام به، ورواه أبو داود عن عبد الله بن سعيد عن أبي خالد عن هشام به، ورواه أحمد عن عبد الرزاق عن هشام به. وهذه طريقة أصحابِ المستخرجات، ولا شك أن في هذا تعزيز لمكانة الكتب المشهورة وتقوية لها.

ومن الأمثلة الأخرى أنه روى الحديث الرابع والثلاثين عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنَّ رجلاً أتى النبي على فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلتتْ نفسها. . . الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه وابن خزيمة عن أبي أسامة به، فقد وافق ابن كرامة الأثمة المصنفين في حديثهم، وهذه الموافقة نوع من أنواع العلو النسبي، كما هو مقرر في علوم الحديث.

ومن الفوائد الأخرى: أن الأحاديث التي رواها الحسن بن عرفة، لم ترو في الجزء المشهور الذي رواه إسماعيل بن محمد الصفار عن ابن عرفة، مما يزيد من أهمية هذا الجزء الذي رواه ابن مخلد عن الحسن بن عرفة.

<sup>(</sup>۱) الاستخراج عند المحدثين أن يأتي المحدث إلى كتاب من الكتب المسندة، فيخرج أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه، ولهذا النوع من التأليف فوائد كثيرة، ذكرها علماء الحديث، وقد ذكرناها في كتابنا دراسات في مناهج المحدثين ص ٢٩٢، وفي مقدمة كتاب أبي عبد الرحمن المقرىء مما وافق رواية الإمام أحمد للضياء المقدسي.

#### (ب) أثر هذا الجزء لدى العلماء:

ان هذا الجزء قد كتب الله له القبول عند المحدثين، وذلك لعلو سنده، ولصدق راويه الإمام القدوة محمد بن مخلد العَطَّار، الذي وصفه تلميذه الإمام الواعظ أبو الحسين بن سَمْعون بالرجل الصالح(١).

وفيما يلي سرد لرواية الأئمة لهذا الجزء من طريق ابن مخلد، وقد رتبتهم على سِنيٍّ وَفَيَاتهم:

ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣)،
 روى في تاريخ بغداد حديثاً واحداً، رقم (٣٠).

وفي الموضح لأوهام الجمع والتفريق حديثين (٤، ١٩).

وفي تلخيص المتشابه في الرسم الحديث العاشر.

وفي المهروانيات سبعة أحاديث (٣٢، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨).

۲ – رزق الله بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي (ت ٤٨٨)، وهو أحد
 رواة الجزء، وستأتي ترجمته، روى في أماليه خمسة أحاديث (۱، ۲۹، ۳۷، ۳۷).

٣ ــ أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي (ت ٥٢٦)، روى في طبقات الحنابلة الحديث رقم (٣٩).

٤ ــ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري المعروف بقاضي المارستان (ت ٥٣٥)، روى في المشيخة الكبرى، المسماة بـ (أحاديث الشيوخ الثقات) ــ الحديث الثامن عشر.

<sup>(</sup>١) وقد ترجمت لابن سمعون ترجمة مفصلة في أول كتاب الأمالي، وقوله في ابن مخلد ذكره في الأمالي.

- أبو القاسم إسماعيل بن محمد، المعروف بقوام السُنَّة الأصبهاني
   رت ٥٣٥)، روى في الترغيب والترهيب الحديث العاشر.
- تجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي السمرقندي
   رت ٥٣٧)، روى في كتابه القند في ذكر علماء سمرقند، الحديث الأول.
- ابو البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري (ت ٥٤١)، روى
   كتاب الأربعين أربعة أحاديث (١، ١٨، ٣٣، ٣٩).
- ۸ ــ أبو القاسم علي بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (ت ۷۱)،
   روى في تاريخ دمشق تسعة أحاديث (۱، ٤، ۲۰، ۳۳، ۳۳، ۳۸، ۸۸،
   ۲۰ , ۷۳)
- ٩ \_ أبو طاهر أحمد بن محمد السَّلَفي (ت ٥٧٦)، روى في كتاب الوجيز في ذكر المجاز والمجيز الحديث رقم (٣٤).
- ١٠ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت ٦٢٣)،
   نقل في التدوين في أخبار قزوين خمسة أحاديث (١، ٨، ١٩، ٦٤، ٦٦).
- ١١ ــ أبو الخير بَدَل بن أبي المُعَمَّر بن إسماعيل التبريزي (ت ٦٣٦)،
   روى في كتاب النصيحة للراعي والرعية الحديث رقم (٣٢).
- ۱.۲ ــ أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن، المعروف بابن النجار البغدادي (ت ۲۶۳)، روى في ذيل تاريخ بغداد الحديث رقم (۲۸).
- ۱۳ \_ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد، المعروف بالضياء المقدسي
   (ت ۲٤٣)، روى في المختارة الحديث رقم (۳۰).

- ١٤ ــ محمد بن عبد الله بن أبي بكر القُضَاعي، المعروف بابن الأبار
   (ت ٦٥٨)، روى في كتاب معجم أبي على الصَّدفي الحديث رقم (٢٣).
- ١٥ \_ كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، المشهور بابن العديم،
   روى في بغية الطلب في تاريخ حلب الحديث رقم ٣٩.
- ١٦ ـ أبو القاسم علي بن بلبان المقدسي (ت ١٨٤)، روى في كتاب المقاصد الشنية في الأحاديث الإلهية الحديث رقم (٣٩).
- ۱۷ \_ على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، المعروف بابن البخاري (ت ٦٩٠)، روى في المشيخة الحديث رقم (٣٩).
- ۱۸ \_ ضياء الدين دانيال بن مُنكل الشافعي القاضي (ت ٦٩٩)، روى
   في المشيخة الحديث رقم (٣٩).
- ١٩ ـــ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المِزّي (ت ٧٤٥)، روى في تهذيب الكمال الحديث رقم (٣٩).
- ۲۰ ــ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨)، روى
   في السير، وفي معجم الشيوخ الحديث رقم (٣٩).
- وقال في تاريخ الإسلام في ترجمة طاهر بن خالد (٢٥٦ ـ ٢٦٠) ص ١٦٩: حديثه يقع عالياً في جزء ابن مخلد، وكذا قال في ترجمة محمد بن عثمان بن كرامة، ص ٣٠٣.
- ۲۱ ـ سراج الدین عمر بن علي القزویني الشافعي (ت ۷۵۰)، روی هذا الکتاب في مشیخته، فقال: من حدیث طاهر بن خالد بن نزار عن أبیه، ومن حدیث الشیخ محمد بن عثمان بن کرامة، عن شیوخه، روایة أبي عبد الله محمد بن مخلد بن حفص الدُّوري العطار الخطیب عنهما. . . قرأته جمیعه علی شیخنا رشید الدین محمد بن أبي القاسم المقریء، بسماعه علی أبي حفص عمر بن کرم بن أبي الحسن الدِّينوري، بسماعه علی الشیخ نصر بن نصر بن

علي بن يونس الواعظ العكبري، بسماعه على أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي، بسماعه للجميع أيضاً على أبي عمر عبد الواحد بن مهدي، عن ابن مخلد(١).

۲۲ \_ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ۷۷۱)، روى في طبقات الشافعية الكبرى الحديث (۳۹).

٢٣ \_ أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغي (ت ٨١٦)، روى في المشيخة الحديث رقم (٣٩).

۲٤ ـ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الحافظ (ت ۸۵۲)،
 روی في تهذيب التهذيب الحديث رقم (۲۰).

وروى في تغليق التعليق الحديث رقم (٣٧).

كما روى الجزء في كتابه المجمع المؤسس، فقال في ترجمة فاطمة بنت محمد التنوخية الدمشقية: سمعت جزءاً من (حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن طاهر بن خالد بن نزار، ومحمد بن عثمان بن كرامة، وعن غيرهما) بإجازتها من التقي سليمان، قال: أخبرنا عمر بن كرم إجازة، قال: أخبرنا نصر بن نصر العكبري قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن المهدي قال: أخبرنا ابن مخلد (٢).

## (ج) وصف النسخة المعتمدة في التحقيق، وطريقة تحقيق الكتاب:

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة \_حسب علمي محفوظة في مكتبة برلين، وقد طلبتُ صورتها من المكتبة، فأرسلت إليَّ من طريق البريد

<sup>(</sup>١) مشيخة سراج الدين القزويني، الورقة ٧١ ب، مخطوط مصور من مكتبة فيض الله باستنبول.

<sup>(</sup>٢) المجمع المؤسس للمعجم المفهرس ٢/ ٤١١.

المُسَجَّل، وتقع النسخة في ست عشرة ورقة، وكاتبها الإمام ابن هامل الحرَّاني الحنبلي، وكتبها بخطه الجميل، ثم أوقفها على جميع المسلمين، وجعل مستقرّها بالمكتبة الضيائية بظاهر دمشق، وقد أصاب الماء القسم الأسفل منها، مما أدى إلى صعوبة في القراءة، وقد سمعها ابن هامل على الشيخ أبي حفص عمر بن كرم يوم الثلاثاء سابع جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وستمائة ببغداد، ثم قُرئت بعد ذلك على ابن هامل، وعُقد لها مجالس كثيرة لسماعها وروايتها، وإليك جانباً منها: سماع بدار الحديث (۱) التي أنشأتها العالمة أمة اللطيف ابنة الشيخ ناصح الدين الحنبلي، في العشر الأخر من المحرم سنة اثنتين وستمائة.

وسماع آخر بالجامع المُظَفَّري (٢) بقاسيون ظاهر دمشق في يوم الجمعة العشر الأول من شعبان سنة ثلاث وستين وستمائة.

وسماع ثالث بالمدرسة العزّية (٣) ظاهر دمشق في العشر الأخير من جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستين وستمائة.

وسماع رابع في منزل إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن ركاب بن سعد

<sup>(</sup>۱) ذكرها النعيمي في الدارس في تاريخ المدارس ۱۱۲/۲، وابن طولون في القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ۱٤۰/۱ ـ ۱٤۱، وذكرا أن ابن هامل كان شيخ الحديث بهذه المدرسة.

<sup>(</sup>٢) وهو من المساجد المشهورة في دمشق، وما زال قائماً إلى اليوم، ويعرف بجامع الحنابلة، وبجامع الجبل، شرع في بنائه الشيخ أبو عمر ابن قدامة المقدسي، ثم قصرت النفقة عن إتمامه، فأرسل الملك المظفر صاحب إربل مالاً جزيلاً لتتميمه، فكمُل، انظر: الدارس في تاريخ المدارس ٢/ ٤٣٥، ومعجم دمشق التاريخي للدكتور قتيبة الشهابي ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٣) بناها الأمير عزّ الدِّين المعظمي سنة ست وعشرين وستمائة. انظر: الدارس في تاريخ المدارس ١/ ٥٥٠.

الخباز (١) على سفح قاسيون بدمشق، في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر رمضان، من سنة ثلاث وستين وستمائة.

وسماع خامس بمسجد الشجاع (٢) بسفح قاسيون، في يوم الأربعاء ثامن عشر من شهر ربيع الأول من سنة أربع وستين وستمائة.

#### \* \* \*

وقد سمع ابن هامل \_ وهو كاتب النسخة \_ الكتاب على أبي حفص عمر بن كرم الدِّينُوري، عن أبي القاسم نصر بن نصر العُكْبري، عن أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي، عن أبي عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، عن ابن مخلد به، وهذا إسناد مسلسل بأئمة ثقات، وإليك ترجمتهم باختصار:

ابن هامل، هو شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن هامل الحرَّاني الدمشقي الحنبلي، المحدث الثقة، توفي سنة ٦٧٦<sup>(٣)</sup>.

٢ ـــ ابن كرم، هـو أبـو حفـص عمر بن كرم بن علي الدِّينُوري ثـم البغدادي، الشيخ المسند الأمين، توفي سنة ٦٢٩<sup>(٤)</sup>.

" نصر بن نصر بن علي، أبو القاسم العُكْبري الشافعي، الإمام الواعظ الزاهد، توفى سنة ٥٥٠.

<sup>(</sup>۱) الصالحي الحنبلي، الإمام الحافظ المحدث، وُلد سنة ۲۲۹، وخرج لنفسه مشيخة عن أكثر من ألفي شيخ، سمع منه خلق، منهم: المزي والذهبي وغيرهما، توفي سنة ٧٠٣، انظر: معجم الشيوخ للذهبي ١٩٧١، والشذرات ١٥/٨ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٢) مسجد كبير على باب الصغير، ذكره النعيمي في الدارس ٣٣٨/٢ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) العبر ٥/٢٩٦، والشذرات ٧/٥٨٣.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٢٥\_ ٣٢٦.

<sup>(</sup>۵) السير ۲۹۲/۲۰ ــ ۲۹۷.

٤ ــ رزق الله بن عبد الوهاب، أبو محمد التميمي البغدادي، الإمام العالم الواعظ شيخ الحنابلة، توفي سنة ٤٨٨ (١).

عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أبو عمر البغدادي، الشيخ الثقة المُعَمَّر، توفي سنة ٤١٠.

\* \* \*

أما طريقة تحقيقه، فقد نسختُ الكتاب، ثم قابلته، ورقمته وضبطتُه بالشكل، ثم خرَّجتُ أحاديثه وحكمتُ عليها، ثم ختمتُ الكتاب بالفهارس التي تكشف عنه، والحمد لله على نِعَمِه، والصلاة والسلام على رسوله، (اللَّهُمَّ إِني أعوذ بك من سَهْوٍ عَنْ حَقِّكَ، ومن استخفافٍ بأمركَ، ومن ترَاخٍ عن فَرْضِكَ، وأعوذُ بك من إقصارِ المُروءة، ومن شَنآن الحَسَدَةِ، وأعوذُ بك من تفقُّه يُرْدي، ومن أمانةٍ تُنسِي، ومن روايةٍ تُغوي، ومن رِئاسَةٍ تُلهي)(٣) آمين آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

وكتب أبو حارث عامر حسن صبري عفا الله عنه ووالديه

<sup>(</sup>۱) السير ۱۸/۱۸ \_ ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) السير ١٧/ ٢٢١ ـ ٢٢٢:

<sup>(</sup>٣) من دعاء أبي عبد الرحمن زهير بن نعيم البابي البصري، الزاهد، نقله الدِّينوري في المجالسة ٣/ ١٥.

|   |   |   | · |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | , |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

صور من النسخة المعتمدة في التحقيق



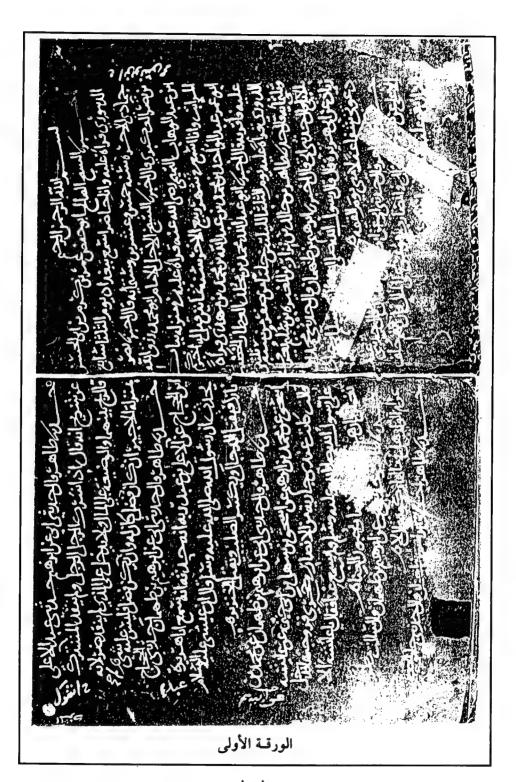

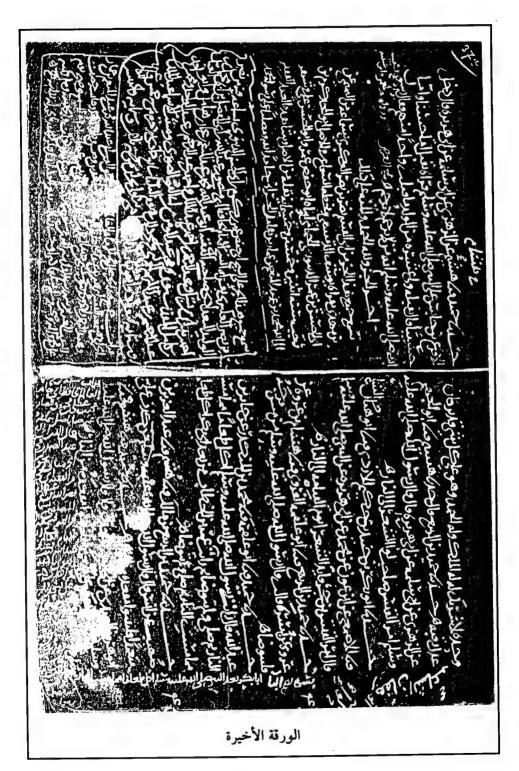

# ٱلْجُرْءُ فِيْدِ

من حديث محمد بن عثمان بن كَرَامة، ومن حديث طاهر بن خالد بن نِزَار بن المغيرة الأيلي رواية: أبي عبد الله محمد بن مَخْلد العَطَّار الدُّوري عنهما

رواية: أبي عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد اللَّه بن مهدي، عنه.

رواية : أبي محمد رِزْق اللَّـك بن عبد الوهاب التَّميمي، عنه .

رواية: أبي القاسم نصر بن نصر العُكْبَريِّ، عنه.

رواية: الشيخ الصَّالح أبي حفص عمر بن كَرم الدِّيْنَوريِّ، عنه.

سماع منه لكاتبه: محمد بن عبد المنعم بن عمَّار بن هامل الحَرَّاني ببغدادَ.

#### ومعه

من حديث الحسن بن عرفة العبدي رواية أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار عنه



# بسُــــوَاللهُ الرَّمْزِالِحِيْوِ

أخبرنا الشيخُ الصَّالحُ أبو حفصٍ عمرُ بنُ كَرِمِ بن أبي الحسن الدِّينُوريُّ، قِرَاءَةً عليه وأنا حَاضِرٌ أسمعُ ببغدادَ، يومَ الثُّلاثَاءِ سَابِعَ جُمادَى الآخِرةِ سنةَ خَمْس وعشرين وستمائة، قَالَ: أخبرنا نَصْرُ بنُ نَصْرِ بننِ يُونُسَ العُكُبَريُّ قَالَ: أخبرنا الشيخُ الأَجَلُّ الإِمامُ أبو محمدٍ رَزْقُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الوهابِ التَّمِيميُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِرَاءَةً عليه في مَنْزِلِهِ بِبَابِ المَرَاتِبِ، وأنا أَسْمَعُ في شَهْرِ رَبيعِ الآخِرِ سنة ثمانينَ، قيلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أبو عُمرَ عبدُ الواحِدِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بن محمدِ بن مَهْدِيُّ قِرَاءَةً عليه فاقرَّ به، قالَ:

### [أحاديثُ طاهر بن خالد بن نزار]:

أَخْبَرنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ مَخْلَدِ العَطَّارُ الخَطِّيبُ الدُّوريُّ، قِرَاءةً عليه يومَ الثُّلاثاءِ لليلتين خَلتَا مِنْ صَفَرٍ مِنْ سنة ثلاثينَ وثَلثمائة، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بنُ خَالِدِ بنِ نِزَارِ بنِ المُغِيرَةَ بنِ سُلَيم، يُعْرَفُ بالأَيليِّ، قَالَ:

ا حدثني أبي (١) قَالَ: أخبرنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ قَالَ: حدثني محمدُ بنُ زِيَادٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:

 <sup>(</sup>۱) هـو: خالد بـن نزار الأيلي، روى عـن إبراهيم بـن طهمـان نسخـة، وهـو ثقـة،
 روى له أبو داود والنسائي.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي خَبَّأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لأُمَّتي يَوْمَ القِيَامَةِ (١).

٢ ـ حدثني أبي، عن إبراهيم بن طَهْمانَ قَالَ: حدثني عبدُ الأعلى (٢):

عن شُرَيحٍ<sup>(٣)</sup> أنَّه قَالَ في المُضَاربِ: يُؤتمنُ على المالِ، فإنِ اتُّهم حُلِّفَ، إِلاَّ أَنْ تُقيمَ عليه بيِّنةً بِخِيَانَةٍ.

[٢/ب] ٣/ \_ حدثني أبي، عن إبراهيم، حدثني عبدُ الأعلَى:

عن شُرَيْحِ، أَنَّه قَالَ: إِذَا شَرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ولم يَنْقُدِ المُشْتَرِكَ، فَالرَّبِحُ بينهما، والوَضِيعةُ على المَالِ، ولا يَدْخُلُ على الذي لم يَنْقُدْ ضُرَّ، لأَنَّه بِمَنْزِلَةِ الأَجِيرِ، إِنْ كَانَ له فَضْلٌ كَانَ لَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَضْلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ.

٤ \_ حدثني أبي، عن إِبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ، حدثني الحجَّاجُ بنُ

رواه رزق الله الحنبلي في مجلس من أماليه (ق ٣)، وأبو البركات النيسابوري في الأربعين (١١)، ونجم الدين السمرقندي في كتاب القند في ذكر علماء سمرقند ص ٤٢٧، وابن عساكر في معجم شيوخه ١/٤١٥ و ٧/٩٧، وفي تاريخ دمشق ١٤٩/٤، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ١٤٩/٤، بإسنادهم إلى ابن مخلد عن طاهر الأيلى عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

ورواه مسلم (٣٤٠)، وأحمد ٢/ ٤٣٠ و ٤٠٩، وابن خريمة في التوحيد (٣٧٠)، بإسنادهم إلى شعبة عن محمد بن زياد به.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٣) هو: شريح بن الحارث القاضي.

الحجَّاجِ<sup>(۱)</sup>، عن عبدِ الأعلى بنِ عبدِ رَبِّه (۲)، أنه حدَّثه، أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيرةَ يُحدِّثُ:

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ عيسى عليه السَّلامُ نازِلٌ، فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، ويَكْسِرُ الصَّليبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ<sup>(٣)</sup>.

حدثني أبي، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن محمد بن إسْحَاق،
 عن محمد بن إبراهيم (٤)، عن إسحاق بن سَهْلِ بن أبي حَثَمة ، عن أبيه،
 عن عَائِشَة قَالَتْ:

كَانَتْ عِنْدِي جَارِيةٌ مِنَ الأَنْصَارِ في حِجْرِي، فزَوَّجتُها، فَدَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ولم يَسْمَعْ غِنَاءً، فَقَالَ: يا عَائِشَةُ، أَلَا تُغَنينَ، فإنَّ هذا

رواه الخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٧٨/٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٤٩، بإسنادها إلى ابن مخلد عن طاهر الأيلي عن أبيه به.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير ٦/٧٤، من طريق يزيد بن أبي حكيم عن إبراهيم بن طَهْمَان به.

(٤) هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. راوي حديث: (إنما الأعمال بالنيات).

<sup>(</sup>١) هو البصري الأحول، روى له البخاري ومسلم وغيرهما.

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن حبان في الثقات ١٢٨/٥. كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير
 ۲/٤/١، وسكت عن حاله.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن.

الحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الغِنَاءَ(١).

٦ \_ حدثني أبي، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ قَالَ:

سألتُ مَطَراً (٢) عنْ أُمِّ الوَلَدِ: هَلْ في مَالِها زَكَاةٌ ؟ قَالَ: لا.

٧ \_ أخبرني أبي، عن إبراهيم بن طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثني جابرٌ [١/٣] الجُعْفِيُ (٣)، /عن سَلمة بنِ كُهَيلٍ، عن سُويدِ بنِ غَفَلة، عن أُبَيِّ بنِ
 كَعْب، أَنَّهُ قَالَ:

أَصَبْتُ دَنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ بِهِا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: عَرِّفَهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُها حَوْلًا، فَعَرَّفْتُها حَوْلًا، ثُمَّ رَدَدْتُها إليه، فقَالَ: احْفَظْ وِعَاءَها، وَوِكَاءَها، وَعِدَّتَها، واسْتَنفِع بها(٤٤).

 $\Lambda = - \lambda$  أخبرني إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ، حدثني سُلَيمانُ الْأَعْمَشُ، عن أبي صَالِحِ  $(^{0})$ ، عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

رواه أحمد ٢٦٩/٦، من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) هو: مَطَر بن طَهْمَان الوَرَّاق.

 <sup>(</sup>٣) هو: جابر بن يزيد الجُعْفي الكوفي، وهو ضعيف الحديث، وكان رَافِضياً، من
 رواة جامع الترمذي وغيره.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، لضعف جابر، ولكن الحديث صحيح من وجه آخر. رواه البخـاري (٢٤٢٦)، ومسلـم (١٧٢٣)، وأبــو داود (١٧٠١)، والتــرمــذي (١٣٧٤)، وابن ماجه (٢٥٠٦)، وأحمد ٥/١٢٧، كلهم بإسنادهم إلى سَلَمة بن كُهيَل به.

<sup>(</sup>٥) هو: ذكوان السمّان.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ قدِ احْتَرَقُوا. . . فَذَكَرَ الحَدِيثَ (١). المَدِيثَ (١).

٩ حدثني أبي، أخبرني إبراهيم بن طَهْمَانَ، حدثني بُدَيلُ العُقَيليُ (٢)، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرِ اللَّيثيِّ، عن أُمِّ كُلْثُومٍ (٣)، عن عَائِشَة أُمِّ المؤمنينَ، أَنَّها قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ طعاماً في ستَّةِ رَهْطُ<sup>(١)</sup>، إِذ دَخَلَ أَعْرابِيٍّ، فَأَكُلُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كَانَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَّ وَجَلَّ لَكَفَاكُمْ، فإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَذَكُرِ اللَّهَ، فإِنْ نَسِيَ، ثُمَّ ذَكَرَ، فَلْيَقُلْ: بسم اللَّهِ أُوَّلِهِ وآخِرِهُ (٥).

(١) الحديث صحيح.

رواه الرافعي في التذوين في أخبار قزوين ٢/ ٣٤١، بإسناده إلى ابن مخلد عن طاهر الأيلى عن أبيه به.

ولم أجد هذا الحديث من طريق أبي صالح عن أبي سعيد، وإنما وجدته من روايات أخرى كثيرة عن أبي سعيد، منهم: عطاء بن يسار، ويحيى بن عمارة، وأبو نضرة، وغيرهم، انظر تخريج أحاديثهم في: المسند الجامع ٢/٤٤٥.

(٢) هو: بُديل بن ميسرة العُقَيلي البصري، من رواة مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

(٣) هي: الليثية، وهي تابعية، ولكن لم أجد أحداً نص على توثيقها، وحديثها يقبل
 ما لم تُخَالف.

(٤) الرهط: الجماعة ما دون العشرة، جمعها: أرهُط، وأرهاط (اللسان \_ رهط).

(٥) إسناده حسن.

رواه أبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٥٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٢٧)، وأحمد ٢٠٧٦)، والدارمي (٢٠٢٧)، كلهم بإسنادهم إلى هشام الدستوائي عن بُديل العقيلي به.

١٠ حَدَّثَنَا أبي، عن إبراهيم، حدثني الحَجَّاجُ بنُ الحَجَّاجِ، عن قَتَادَةَ العَدوِيِّ (٢)، عن قَتَادَةَ العَدوِيِّ (٢)، عن أبي قتَادَةَ العَدوِيِّ (٢)، أَنَّهُ قَالَ:

مَا مِنْ يومٍ أكرهُ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَلَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اللهِ مَا أَصُومَهُ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَلَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اللهِ اللهِ مَنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَقِيلَ وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ أَصُومَه في أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ، لَمَا أَعْلَمُ مِنْ فَضِيلَتِهِ، وأَكْرَهُ أَنْ أَخُصَّهُ مِنْ بَيْنِ الأَيَامِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى أَن يَخُصَّ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ (٣).

١١ ـ حدثني أبي، عن إبراهيم بن طَهْمَانَ، حدثني الحَجَّاجُ بنُ
 الحَجَّاج، عن رَجُلِ مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ، يُقالُ لَهُ: المَشْرِقِيُّ (٤):

رواه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم ٢١/١، وقِوَام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب ٥٠٦/١، بإسنادهما إلى ابن مخلد عن طاهر عن أبيه به.

لكن ثبت أن النبي على عن إفراد صيام الجمعة، كما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يَصُومنَّ أحدكم يوم الجمعة، إلاَّ أن يصوم يوماً قبله أو بعده». رواه البخاري ٤/ ٢٣٢، ومسلم (١١٤٤)، وأبو داود (٧٤٣)، والترمذي (٧٤٣).

<sup>(</sup>۱) عيّاش بن عبد الله، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٤٧، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٥، وقالا: روى عن أبي قتادة العدوي، روى عنه قتادة، ولم يذكُرا عن حاله شيئاً.

<sup>(</sup>٢) أبو قتادة العَدَوي بصريٌّ، مختلف في صحبته، والأكثر أنه تابعي ثقة، روى له مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) وهو مجهول، لا يُعرف له ذكر في كتب الرجال.

عَنْ عِكْرِمَةَ: في قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسَ ۞ ﴾، قال: يعني يا إِنْسَانُ، ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١).

17 \_ حدثني أبي، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ، حدثني الحَجَّاجُ بنُ الحَجَّاجِ، عن قَتَادَةَ، عن الحَسَنِ بنِ عَبْدِ الرحمنِ<sup>(۲)</sup>، عن كَثِيرِ بنِ مُرَّةِ الحَضْرَمِيِّ<sup>(۳)</sup>:

عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: لأَقْضِمَنَّ الدَّهرَ كُلَّهُ، ولأُخْضِمَنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ يا أَبا عَبْدِ الرَّحمنِ؟ قَالَ: أَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَذَاكَ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

قال أبو الطَّيِّبِ(٤): القَضْمُ: ما أَكَلْتَ بأَسْنَانِكَ، والخَضْمُ ما أَكَلْتَ بأَسْنَانِكَ، والخَضْمُ ما أَكَلْتَ بأَضْرَاسِكَ.

١٣ ـ حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمَانَ، حَدَّثنَا الحَجَّاجُ بن الحَجَّاجُ بن الحَجَّاج، عن قتَادَة، عن الحَسنِ، عن أبي هُريرة أنَّهُ قالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا تَصُومنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا(٥٠).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٤١، وعزاه لعبد بن حُميد في تفسيره.

<sup>(</sup>۲) جاء في الأصل: (الحسن بن محمد بن عبد الرحمن) وهو خطأ، صوابه ما أثبته، والحسن هذا شامي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٤، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٤، وسكتا عن حاله. وذكره ابن حبان في الثقات ٢/ ١٦٣، وقال: شيخ.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو القاسم الشامي الحمصي، روى عنه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) لم أعرف أبا الطيب هذا، ولعله أبو الطَّيِّب الطبري، الإِمام القاضي الفقيه، المتوفى سنة ٤٥٠هـ، انظر: سير أعلام النبلاء ٦٦٨/١٧.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح، كما صرح =

/1] - 18 \_ حدثني أبي، /عن إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ، عن قَتَادةَ، عن الحَسَنِ، عن خِلاَسِ بنِ عَمْروِ<sup>(۱)</sup>، عن أبي رَافِعٍ<sup>(۲)</sup>، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيماناً واحْتِسَاباً، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ (٣).

١٥ \_ حدثني أبي قَالَ: حدثني إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ، حدثني خالدُ بنُ مَيْمُونِ<sup>(٤)</sup>، عن عَلِيِّ بنِ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ، عن أبي نَضْرَةَ<sup>(٥)</sup>، عن عُثْمانَ بنِ أبي العَاصِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ لأَهْلِ الإِسْلامِ أَرْبَعَةُ أَمْصَارٍ: مِصْرٌ تِلْقَاءَ البَحْرَينِ، ومِصْرٌ بالحِيرَةِ، ومِصْرانِ بالشَّامِ، ويَقْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ،

<sup>=</sup> بذلك غير واحد من المحدثين، ومنهم الإمام البخاري، فقد قال في التاريخ الكبير ٢/ ٣٥: لا يصح سماع الحسن من أبى هريرة.

ولكن الحديث صحيح من وجه آخر، فقد رواه جماعة من أصحاب أبي هريرة عنه، منهم: الأعرج، وهمام بن منبه، وأبو عثمان، انظر: المسند الجامع ١٨٢/١٧ ــ ١٨٣ ــ ١٨٣.

والإِذن المذكور هو في صيام النفل، وليس في الفرض.

<sup>(</sup>١) هو: الهَجَري البصري، روى له الستة وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هو: نُـفَيع الصائغ المدني، نزيل البصرة، وهو ثقة مُخَضرم، روى له الستة.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) هو: الخراساني، قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأس، انظر: الجرح والتعديل ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>٥) هو: المنذر بن مالك بن قُطُعة البصري.

ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ في عَرَاضِ جِيْشِ (١)، يَنْهَزِمُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَسِيرُ حتَّى يَنْتَهِي إِلَى الْمِصْرِ الذي تِلْقَاءَ البَحْرَيْنِ، فَيَفْتَرِقُ أَهْلُهُ عِنْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ فِرَقِ: فَرْقَةٌ تَثْبُتُ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالمَصْرِ الذي بِالحِيرَةِ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالشَّامِ، وَالقُوَّةُ مِنهُ الفُرَّارُ، فَيَظْهَرُ عَلَيهمُ الدَّجَّالُ، ثُمَّ يَسِيرُ حتَّى يأتي المِصْرَ الذي بالحِيرَةِ، فَيَفْتَرِقُ أَهْلُهُ عند ذَلِكَ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ تَثْبَتُ، وفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالبَادِيةِ، والقُوَّةُ [التي](٢) مِنْهُ الفُرَّارُ، فَيَظْهَرُ عليهِم.

ثُمَّ يَنْحازُ المُسْلِمونَ إلى بيتِ المَقْدِس، فَيَنْبُتُونَ، حَتَّى يَنْزِلَ عَقَبةَ أَفِيقِ (٣)، فيُسَرِّحُ المُسْلِمونَ سَرْحَهُمْ، فيُصَابُ، [فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِم، وَتُصِيبُهُم مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ آ (٤)، حَتَّى أَنَّ الرَّجُل لَيَعْمَدُ إلى وَتَرِ قَوْسِهِ وَتُصِيبُهُم مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ آ (٤)، حَتَّى أَنَّ الرَّجُل لَيَعْمَدُ إلى وَتَرِ قَوْسِهِ فَيُحْرِقَهُ، فَيَأْكُلَهُ مِنَ الجَهْدِ، فبينَا هُمْ على ذَلِكَ، إِذْ سَمِعوا صَوْتَ رَجُلٍ مِنَ السَّحَرِ يقول: /يا أَيُها النَّاسُ، أَتاكُم الغَوْثُ، فَيَقُولُونَ: [٤/ب] هذا صَوتُ شَبْعَانَ، ثُمَّ يُنَادِي النَّاسَ، فَيَقُولُ: يا أَيُها الناسُ، أَتاكُم الغَوْثُ، فَيَقُولُ: إيا أَيُها الناسُ، أَتاكُم الغَوْثُ، فَيَخُرُجونَ إليهِ، فإذا هم بعِيسى بنِ مريمَ، فتُقَامُ الصَّلاةُ، فَيَقُولُ: لِيُصلِّي بِعُم عَيسى، فَيُعُولُ: يا أَيُّها النَّاسُ، مَعَهُم عيسى، فيَحْدُرُجونَ إليهِ، فإذَا هم بعِيسى بنِ مريمَ، فتُقَامُ الصَّلاةُ، فَيَقُولُ: لِيُصلِّي بهم بَعْضُهُمْ، ويصلِّي مَعَهُم عيسى، فإذا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ سَارَ إلى الدَّجَالِ، فَحِينَ يَرَاهُ الدَّجَالُ يَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ لَيَ الرَّصَاصُ، فَيَطْعَنُهُ فَيَقْتُلَه، فَلاَ يَبْقَى يَومَئِذِ شَجَرٌ ولاَ حَجَرٌ إلاَّ وهو يُنَادِي:

<sup>(</sup>١) أي يسير حذاءهم معارضاً لهم. مجمع بحار الأنوار ٣/٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) كلمة لم تظهر في الأصل، ولعل ما استظهرته هو الصحيح.

 <sup>(</sup>٣) عقبة أفيق ـ بفتح أوله وكسر ثانيه ـ قرية من حوران من طريق غور الأردن،
 انظر: معجم البلدان لياقوت ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين أصابه البلل، فلم يعد واضحاً، وقد زدتها من مصادر تخريج الحديث.

يا مُؤمِنٌ، هذا كَافِرٌ تَحْتِي، فيَجِيءُ فيقتُلُه (١).

17 \_ حدثني أبي، حَدَّثَنَا إِسراهيمُ بِنُ طَهْمَانَ قَالَ: حدثني شُعبةُ بنُ الحَجَّاجِ، عن حُمَيدِ بنِ هِلاَلٍ، عن مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ:

أُخبرني مَنْ رَأَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَعْلَينِ مَخْصُوفَيْنِ (٣).

الحجَّاجُ، عن قَتَادَةَ، عن أبي السوَّارِ (٤) قَالَ:
 الحَجَّاجُ، عن قَتَادَةَ، عن أبي السوَّارِ (٤) قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا رَافِعٍ (٥) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلْهُ (٦).

١٨ \_ حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا

رواه أحمد ٢١٦/٤، وابن أبي شيبة في المصنف ١٣٦/١٥ ... ١٣٧، وابن المُنادي في كتاب الملاحم ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧، والطبراني في المعجم الكبير ١٨٥ ـ ٥١، والحاكم في المستدرك ٤٧٨/٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧، كلهم بإسنادهم إلى حماد بن سلمة عن ابن جدعان به.

رواه أحمد ٥/ ٢٨، و ٥٨، من طريق عبد الرحمن بن مهدي وغُندر عن شعبة به.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان.

<sup>(</sup>٢) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري، تابعي مشهور.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) هو: العَدَوي البصري، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) هو: القِبْطي، مولى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنَّ قتادة مدلس، وقد عنعن.

الأَعْمَشُ، عن أبي سُفْيَانَ (١)، عن جَابِر، أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: / يَخْرُجُ أَناسٌ مِنَ النَّارِ قَدِ احْتَرَقُوا، حتَّى كَانوا [١/٥] كالحِمَمِ، فَيُلْقَونَ على بَابِ الجنَّةِ، فَيَرُشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الجنَّةِ مِنَ الماءِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الغُثَاءُ في حَمِيلِ السَّيل (٢).

الحاق (٣)، عن أبي، عن إبراهيم بن طَهْمَانَ قَالَ: وحدَّثني عبَّادُ بنُ إسحاق (٣)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هُرَيْرةَ أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ المُسْلِمينَ تَرَكَ دَيْناً، أَو ضَيَاعاً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْءً، ومَنْ تَرَكَ مالاً فَلِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا.

قال عَبَّادٌ: أو قَالَ: لِلوُلاَةِ مَنْ كَانُوا. قال عَبَّادٌ: والوُلاةُ الأولِياءُ (١٠).

رواه أبو البركات النيسابوري في الأربعين (١٢) بإسناده إلى ابن مخلد عن طاهر به.

ورواه الترمذي (٢٥٩٧)، وأحمد ٣٩١/٣، بإسنادهما عن أبسي معاوية عن الأعمش به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقوله: (في حميل السيل) هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء أو غيره، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في ليلة ويوم، فشبّه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. انظر: مجمع بحار الأنوار ١/ ٨١٥ ــ ٥٨٢.

<sup>(</sup>١) هو: طلحة بن نافع الواسطى، روى له الستة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) عباد، ويقال: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المديني، نزيل البصرة، روى له مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>٤) الحديث صحيح.

٢٠ ــ حدثني أبي قَالَ: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن هِشَام بنِ عُرْوةَ، عن أبيه، أَنَّهُ سَمِعَ سعيدَ بنَ زَيْدٍ يَقُولُ:

مَشَيْتُ إِلَى النبيِّ ﷺ، وعُمَرُ بنُ الخطَّابِ، فسألنَاهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ، يعني زَيْدَ بنَ عَمْروِ بنِ نُفَيلِ(١).

٢١ ـ حدثني أبي، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحمنِ بنِ أبي الزِّنادِ، عن أبيه،
 عن خَارجَة بن زَيْدٍ قَالَ:

كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيءِ يَقُولُ: كَانَ هذا؟ فإِنْ قَالُوا:

رواه الخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٢/٢٢ ــ ٢٢٣،
 والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٣٤٠ ــ ٣٤١، بإسنادهما إلى محمد بن
 مخلد عن طاهر عن أبيه به.

وقد بحثتُ عن هذا الإسناد كثيراً في كتب الحديث الأخرى، فلم أجده، مع إنه إسناد مشهور، إذ يُعَدُّ أصح إسناد مروي عن أبي هريرة، كما هو معروف في كتب علوم الحديث وغيرها، وقد وجدته مروياً من طرق أخرى عن أبي هريرة به، فقد رواه: همام، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وأبو حازم، وعجلان. انظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٠.

#### (١) إسناده حسن.

فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني، وهو صدوق تغير حفظه، لكنه من أثبت الناس في هشام بن عروة، وحديثه في السنن الأربعة.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/١٩، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٣٠٩/٣، بإسنادهما إلى ابن مخلد عن طاهر بن خالد، به.

ورواه أحمد ١/ ١٨٩، وأبو داود الطيالسي ص ٣٢، من طريق آخر إلى سعيد بن زيد به.

لا، قَالَ: دَعُوه حتَّى يكُونَ (١).

٢٢ \_ حدثني أبي، حَدَّثنَا عبدُ الرَّحمن بن أبي الزِّنادِ:

عن أَبيهِ أَبِي الزِّنادِ، أَنَّه كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا غَدَا إِلَى العِيدِ، وحِينَ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ، /حتَّى يَبْلُغَ الْمُصلَّى، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الْمُصَلَّى.

٢٣ ـ حَدَّثنَا أبي قَالَ: أخبرني إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ قَالَ: حدثني
 موسى بنُ عُقْبَة، عن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ أَنَّه قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ۞ ﴾ [المطففين: آتَا: حتَّى يَغِيبَ أَحَدُكُمْ في رَشْحِهِ إلى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (٢٠).

٢٤ \_ حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبيه،
 عن أبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحَارِثِ<sup>(٣)</sup>، أَنَّه أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ كَانَ
 يَقُولُ:

مَنِ احْتَلَمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلاَ يَصُومَنَّ ذَلِكَ اليومَ. قَالَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلاَ يَصُومَنَّ ذَلِكَ اليومَ. قَالَ أبو بَكُر: فأرسلني مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ إلى عَائِشةَ وَأُمِّ سَلَمَة

رواه ابن الأبَّار في معجم أبـي علي الصدفي ص ٨٤، بإسناده إلى ابن مخلد عن طاهر عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح.

رواه مسلم (۲۸۹۲) من طریق موسی بن عقبة به.

ورواه البخاري ۲۱/ ۳٤۰، والترمذي (۲٤۲۲)، وابن ماجه (٤٢٧٨)، وأحمد /۲۳۲، بإسنادهم إلى نافع مولى ابن عمر به.

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدني،
 أحد الفقهاء السبعة.

\_ زَوْجَيّ النبيِّ ﷺ فَقَالَتْ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبِيتُ جُنُباً مِنْ نِكَاحٍ غيرِ اخْتِلَامٍ، ثُمَّ يُصْبِحُ، فَيَغْتَسِلُ ويَصُومُ ذَلِكَ اليومِ، فَقَالَ لي مَرْوَانُ: اذْهَبْ إلى أبي هُرَيْرَةَ فَأَخْبِرهُ هذا، قَالَ: فَذَهَبْتُ إلى أبي هُرَيْرَةَ فَأَخْبِرهُ هذا، قَالَ: فَذَهَبْتُ إلى أبي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرتُهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَني ذَلِكَ الفَصْلُ بنُ عَبَّاسُ(١).

٢٥ \_ حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه،
 عن خَارِجَةَ بنِ زَيْدٍ ذَكَرَهُ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ:

قَالَ: فَيُصْبِحُ على وَجْهِهِ السَّهَرُ والصُّفْرَةُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، ولكن الحديث صحيح من وجه آخر.

رواه أحمد ٢١٣/١، عن رجاء بن حيوة عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. والحديث رواه البخاري وأحمد والنسائي وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن أم سلمة وعائشة به، انظر: المسند الجامع ٧٢٣/١٩.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن.

رواه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص ٢٣٨ (المختصر)، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ١٣٥ ـ ١٣٦، من طريق أبسي بـلال الأشعـري عـن ابـن أبـي الزناد به.

ولكن فيهما: (ليلة سبع وعشرين) بدلاً من (سبع عشرة) وهو خطأ، صوابه (سبع عشرة)، وهو تاريخ غزوة بدر التي فرق الله فيها بين الحق والباطل.

## [أحاديثُ محمد بن عثمان بن كَرَامة]

حَدَّثنَا محمد بن مَخْلدِ بن حفصِ العطَّارُ، حَدَّثنَا محمد بن عثمان بن كَرَامة قَالَ:

٢٦ \_ حَدَّثنَا أبو أُسَامَة (١)، عن بَهْزِ بن حَكِيم (٢)، عن أبيه، عن
 جدًه قَالَ:

سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يقولُ: في كُلِّ إِبلِ سَائِمَة، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ، ولا يُفَرَّقُ إِبلُ عَنْ حِسَابِها، مَنْ أَعْطَاها مُؤتَجِراً أَخَذْنَاها، وَمَنْ مَنَعَها فَإِنَّا آخِذُوهَا وشَطْرَ إِبلِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَماتِ رَبِّنا عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ يَجِلُّ لَالِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْها شَيُ (٣).

٢٧ \_ حَدَّثنَا أَبو أُسامَةَ قَالَ: حدثني مِسْعَرُ<sup>(٤)</sup>، عن عمروِ بْنِ مُرَّةَ،
 عن عمروِ بنِ أبي قُرَّة (٥) قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو: حماد بن أسامة الكوفي.

<sup>(</sup>٢) هو: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القُشَيري، روى عن أبيه عن جدّه نسخة، رواها عنه الثقات.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن.

رواه أبو داود (١٥٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير ١٩/٤١١، بإسنادهما إلى أبــى أسامة به.

ورواه النسائي ٥/٥١، وأحمد ٢/٥، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٩٧، والحاكم ٣٩٧/١، بإسنادهم إلى بهز بن حكيم به. وانظر: شرح الحديث في معالم السنن للخطابي، وفي تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٢/٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) هو: مسعر بن كِدام الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هو: الكندي، تابعي مُخضرم، روى له أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، أما =

تَزَوَّجَ سَلْمَانُ مَوْلَاةً له يُقَالُ لها: بُقَيرةُ، فَبَلَغَ أَبا قُرَّةَ أَنَّه كَانَ بَيْنَ حُذَيفة وسلمانَ شَيءُ (١)، فأَتاهُ يَطْلُبه، فأخْبِرَ أَنَّه كَانَ في مَبقَلَةٍ له (٢)، فتوجَه إليه، فَلَقِيهُ ومَعْهُ زَبِيلٌ (٣) فيه بَقْلٌ، وقد أَذْخَلَ عُكَّازَهُ في عُرْوَةٍ (٤) الزَّبِيلِ، وهو على عَاتِقِه، فَقَالَ: يَا أَبا عبد اللَّه (٥)، مَا كَانَ بَيْنَكَ وبينَ حُذَيفة؟ قَالَ: يقولُ سَلْمَانُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١].

[7/ب] فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتيا دَارَ سَلْمان، فَدَخَلَ سَلْمَانُ / الدَّارَ، فَقَالَ: السَّلامُ عليكُم، ثُمَّ أَذِنَ لَأبي قُرَّةَ، فَدَخَلَ فإذا هو بنَمَطِ<sup>(٦)</sup> مَوضُوع على بَابٍ، وعندَ رَأْسِه لَبِناتُ<sup>(٧)</sup>، وإذا قُرْطَاطُ<sup>(٨)</sup>، فَقَالَ: اجْلِسْ على فِرَاشِ مَوْلاَتِكِ وعندَ رَأْسِه لَبِناتُ<sup>(٧)</sup>، وإذا قُرْطَاطُ<sup>(٨)</sup>، فَقَالَ: اجْلِسْ على فِرَاشِ مَوْلاَتِكِ [التي] (أُنَّ تُمَهِّدُ لنَفْسِها، ثُمَّ أَنشأ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ:

إِنَّ حُذِيفةَ كَانَ يُحَدِّثُ بِأَشْيَاءَ يَقُولها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأقوام في غَضَبهِ، فأُوتىٰ فأُسْأَلُ عَنْها، فَأَقُولُ: حُذَيفةُ أَعْلَمُ وَمَا يَقُولُ، وَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ

<sup>=</sup> أبوه فكان من أصحاب سلمان وجلسائه.

<sup>(</sup>۱) سبب ذلك يرجع إلى أن سلمان سمع بأن حذيفة يروي عن النبي علي في بعض الرجال أو القبائل، وفهم سلمان أن نشر أمثال هذه الأحاديث ليس فيه مصلحة دينية، وربما يجرّ إلى الفساد، فكان سلمان يغضب بهذا على حذيفة.

<sup>(</sup>٢) المبقلة: مزرعة البقل.

<sup>(</sup>٣) الزبيل \_ بفتح الزّاي وكسر الباء \_ الجراب الذي يصنع من الخوص.

<sup>(</sup>٤) عروة الزبيل: ما يمسك به.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله، هي كنية سلمان.

<sup>(</sup>٦) النَّمَط: نوع من البُسُط، له خَمْل رقيقِ مُلوِّن ويطرح على الهودج.

<sup>(</sup>٧) اللبنات، ما ضرب من الطين، ويكون مربعاً يجعل في البناء.

<sup>(</sup>٨) القرطاط \_ بضم القاف وبكسرها \_ هو ما يجلس عليه كالسرج ونحوه.

<sup>(</sup>٩) زيادة من مصادر تخريج الحديث.

ضَغَائِنُ (١) بِينَ أَقْوَامٍ. فَأْتِيَ حُذَيْفَةُ فَقِيلَ له: إِنَّ سَلْمانَ لاَ يُصَدِّقُكَ ولا يُكَذِّبُكَ بِمَا تَقُولُ. فَجَاءَني حُذَيفة ، فَقَالَ: يا سَلْمانُ بنُ أبي سَلْمانَ ، فَقُلتُ: يا حُذَيفة بنُ أبي سَلْمانَ ، فَقُلتُ يا حُذَيفة بنُ أبي حُذَيفة ، لَتَنْتَهِينَ أو لأَكْتُبَنَّ فِيكَ إلى عُمَرَ ، فَلَمَّا خَوَّفتُهُ بِعُمَرَ يَا حُذَيفة بنُ أبي وقد قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "مِنْ وَلَد آدمَ أَنَا ، فَأَيُّما عَبْدِ مِنْ أُمَّتِي لَعَنْتُه لَعْنَة ، أو سَبَبْتُه سَبَّة في غَيْرٍ كُنْهِه (٢) ، فَأَجْعَلُهَا عليهِ صَلاةً (٣) .

٢٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً، عن هِشَامٍ (٤)، عن مُحَمَّدٍ، عن أبي هُرَيْرةً:

عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلَيُجِبْ، فإِن كَانَ صَائماً فَلْيُحِبْ، وإِنْ كَانَ صَائماً فَلْيُصَلِّ<sup>(٥)</sup>، وإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَم<sup>(٦)</sup>.

رواه أحمد ٥/ ٤٣٩ عن أبــي أسامة به.

ورواه أحمد 0/873، وأبو داود (٤٦٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٣٤)، وابن أبي شيبة في المسند 1/974 — 117، والطبراني في المعجم الكبير 1/974، والمزي في تهذيب الكمال 1/974، كلهم بإسنادهم إلى عمرو بن أبي قرة به والمراد من قوله (صلاة) أي رحمة، انظر: شرح الحديث في: فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، للجيلاني 1/974، وبذل المجهود في حل أبي داود للسهارنفوري 1/974.

<sup>(</sup>١) جمع ضغينة، الحقد والعداوة.

<sup>(</sup>٢) أي من لا يستحق ذلك اللعن والسبُّ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) هشام هو: ابن حسان. ومحمد هو: ابن سيرين، وكان هشام من أثبت الناس في حديث محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>٥) أي فليدع لهم، ويشاركهم في فرحهم.

<sup>(</sup>٦) الحديث صحيح.

رواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ٣٠٢/١، بإسناده إلى ابن مخلد عن ابن =

٢٩ \_ حَدَّثنَا أَبو أُسَامَةً، عن مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ، عن ابنِ سُوقَةً
 [عن](۱) نَافِع، عن ابن عُمَرَ قَالَ:

[١/٧] إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ / اللَّهِ ﷺ في المَجْلِسِ، يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مِئةَ مَرَّةٍ (٢).

٣٠ \_ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عن جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ، عن حُمَيدٍ<sup>٣)</sup>، عن أَنَس قَالَ:

كَانَ النبيُّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ مَعَ الخِرْبِزِ، يَعْني البِطّيخَ يَجْمَعْهُمَا (٤٠).

= كرامة عن أبي أسامة به.

رواه رزق الله الحنبلي في مجلس من أماليه (ق ٢)، وابن عساكر في معجم شيوخه ١/ ٢١٠، بإسنادهما إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبي أسامة به. ورواه أبو داود (١٥١٦)، وابن ماجه (٣٨١٤)، من طريق أبي أسامة به. ورواه الترمذي (٣٤٣٤)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٥٨)، وأحمد ٢/٢، والبخاري في الأدب المفرد (٦١٨)، وعبد بن حميد (٢٨٦)، بإسنادهم إلى مالك بن مغول به.

ورواه مسلــــم (۱۱۵۰)، وأبـــو داود (۲٤٦٠)، وأحمـــد ۲/۲۷۹، و ۵۰۷، بإسنادهم إلى هشام بن حسان به.

ورواه الترمذي (٧٨٠)، وأحمد ٢/٤٨٩، من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( و )، وهو خطأ. وابن سُوقة هو: محمد، ونافع هو: ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) هو: حُميد بن أبى حميد الطويل.

<sup>(</sup>٤) الحديث صحيح.

رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٣/ ٤١، والضياء المقدسي في المختارة ٥/ ٣٨٣، =

٣١ \_ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عن هِشَامِ بنِ عُرُوةً، عن أَبيه: أَنَّ أَبَا أَيُوبَ أَو زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ \_ شَكَّ هِشَامٌ \_ قال لِمَروانَ، وهو أَميرُ المدينةِ:

إِنَّكَ لَتُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ، واللَّهِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهِما سُورَةَ الأَعْرَافِ، في الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعاً (١).

٣٢ \_ حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةً، عن هِشَامٍ، عن أَبيه قَالَ:

مَرَّ هِشَامُ بنُ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ على أَنَاسٍ مِنَ الْأَنباطِ<sup>(۲)</sup> قَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْسِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهَم؟ قَالَ: حُبِسُوا في الجِزْيَةِ، فقال هِشَامُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ الذينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنيا<sup>(۳)</sup>.

بإسنادهما إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبي أسامة به، وذكره الرافعي في
 التدوين في أخبار قزوين ٤/٤١ ــ ١٥.

ورواه أحمد ١٤٢/٣، و ١٤٣، والترمذي في الشمائل (١٩٩)، بإسنادهما إلى وهب بن جرير بن حازم عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢١٨، و ٥٤٠) من طريق أبــي كريب عن أبــي أسامة به.

ورواه أحمد ٥/١٨٥، و ٤١٨، وابن خزيمة (٥١٩) بإسنادهما إلى هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>٢) الأنباط شعب ساميّ، كانت له دولة في شماليّ شبه الجزيرة العربية، وعاصمتهم البتراء، ثم استعمل أخيراً في أخلاط الناس من غير العرب. انظر: المعجم الوسيط ص ٨٩٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

رواه الخطيب البغدادي في المهروانيات ص ٧٤، والتبريزي في كتاب النصيحة =

٣٣ \_ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ، عن هِشَامٍ، عن أبيه يقولُ: سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ جَعفرِ يقولُ: سَمِعتُ عليًّا يقولُ:

سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: خَيْرُ نِسَائِها مَرْيَمُ بنتُ عِمْرانَ، وَخَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ مَا يَعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

٣٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عن هِشَامٍ، عن أَبيه، عن عَائِشةً:

أَنَّ رَجُلاً أَتِى النبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَها(٢) ولم تُوصِ، وإِنِّي لأَظُنُّها لو تَكَلَّمتْ لَتَصَدَّقتْ، فَهَلْ لها أَجرُ إِذَا تَصَدَّقتُ عَنْها؟ قَالَ: نَعَمْ(٣).

#### (١) الحديث صحيح.

رواه أبو البركات النيسابوري في الأربعين (١٠)، وابن عساكر في معجم شيوخه / ١٩٠، وفي تاريخ دمشق ٧٠/ ١٠٥، بإسنادهم إلى ابن مخلد عن ابن كرامة، عن أبى أسامة به.

ورواه مسلم (٢٤٣٠) بإسناده إلى أبـي أسامة به.

ورواه البخاري ٦/ ٤٧٠، و ٧/ ١٣٣، ومسلم (٢٤٣٠)، وأحمد ١/ ٨٤، والترمذي (٣٨٧٧)، كلهم بإسنادهم إلى هشام بن عروة به.

(٢) أي ماتت فجأة وأُخذت نفسها فَلْتَة. انظر: مجمع بحار الأنوار ١٩٨/٤.

(٣) الحديث صحيح.

رواه الخطيب البغدادي في المهروانيات ص ٩٠ ــ ٩١، وأبو طاهر السَّلَفي في الوجيز ص ٧٣، وابن عساكر في معجم شيوخه ٢/٣٧٣ ــ ١٠٧٤، بإسنادهم =

<sup>=</sup> للراعبي والرعية ص ٤٩، بإسنادهما إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبي أسامة به.

ورواه مسلم (۲٦۱۳) عن أبـي كريب عن أبـي أسامة به. ورواه أحمد ٣/٤٠٣، ومسلم (۲٦۱۳)، وأبو داود (٣٠٤٥) بإسنادهم إلى عروة بن الزبير به.

٣٥ \_ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عن هِشَامٍ، عن أَبيه، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:

اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُرِ النبيَّ عَلَيْ فِي الخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ حِينَ اسْتَدَّ عليه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنِّي لأَرْجُو ذَلِكَ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَ يَوْمِ ظُهْراً، فَنَادَاهُ فَقَالَ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّمَا هُمَا أَبْنَتَايَ، قَالَ: شَعَرْتُ أَنَّه قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُمَا أَبْنَتَايَ، قَالَ: الصُّحْبَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَيَعْدِي نَاقَتَانِ قَدْ أَعْدَدتُهُمَا للخُرُوجِ، فَقَالَ: الصُّحْبَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وكَانَ عَدْدي نَاقَتَانِ قَدْ أَعْدَدتُهُمَا للخُرُوجِ، فَأَعْطَى النبيَّ عَلَيْ إِحْدَاهُما، وهي عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ أَعْدَدتُهُمَا للخُرُوجِ، فَأَعْطَى النبيَّ عَلَيْ إِحْدَاهُما، وهي الجَدْعَاءُ فَرَكِبَهَا، فانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الغَارَ وهو بِثُورٍ وَ فَتَوارَيا فيه، وكَانَ عَامِرُ بنُ فُهَيْرةً غُلاماً لِعَبْدةً بنِ الطُّفيلِ (١) وهو أَخو عَائِشةَ لأُمَّها وكَانَتُ لأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً (٢)، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا ويَغْدُو عَلَيْهَ لأُمَّها ويُعْدُو عَلَيْها ويَعْدُو عَلَيْها ويَعْدُو عَلَيْها أَنْ يَرُوحُ بِهَا ويَغْدُو عَلَيْها (٣)، ويُصْبِحُ

<sup>=</sup> إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبي أسامة به.

ورواه مسلم (۱۰۰۲)، وابن ماجه (۲۷۱۷)، وابن خزيمة (۲٤۹۹) بإسنادهم إلى أبـي أسامة به.

ورواه البخـــاري ٣/ ٢٥٤، و ٥/ ٣٨٨، ومسلـــم (١٠٠٢)، وأحمـــد ٦/ ٥١، وأبــو داود (٢٨٨١)، والنســائــي ٦/ ٢٥٠، كــلهــم بــإســنــادهــم إلــى هشــام بــن عروة به.

<sup>(</sup>۱) كذا جاء في الأصل، وفي كتاب المهروانيات ومعجم ابن عساكر، والصواب: عبد الله بن الطفيل، كما جاء في صحيح البخاري ٧/ ٣٩٠، إلاَّ أن الحافظ ابن حجر رجَّح في الفتح بأن الصواب: الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، وكذا قال في الإصابة ٣/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) أي شاة ينتفع بلبنها ثم يعيدها. انظر: مجمع بحار الأنوار ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري: عليهم، والمعنى: أنه كان يذهب إليهم بُكرة وعشيًّا.

فَيُدَّلِجُ إِليهِم (١)، ثُمَّ يَسْرَحُ فَلاَ يَفْطِنُ لَهُ أَحَدُّ مِنَ الرِّعَاءِ، فَلَمَّا خَرَجَا خَرَجَ معَهُمَا يُعْقِبَانه (٢)، حتَّى قَدِمَ المدينة، فقُتِلَ عَامرُ بنُ فُهيرةَ يَوْمَ بِنُرِ مَعُونَةَ (٣).

[١/٨] حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عن هِشَامٍ، عن أبيه، عن ابن عُمَرَ قَالَ:

حَضَرتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ، فَأَثْنُوا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ (٢)، فَقَالُوا: اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا، فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا ومَيِّتًا، لَوَدِدتُ أَنَّ حَظِّي مِنْكُمُ الكَفَافَ، لاَ عَلَيَّ ولاَ لِيَ، إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ أَسْتَخْلِفُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وإِن أَتْرُك فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي.

قَالَ عبدُ اللَّهِ: فَعرَفْتُ أَنَّه غيرُ مُسْتَخْلِفٍ (٥).

رواه الخطيب البغدادي في المهروانيات ص ١٦١ ــ ١٦٢، وابن عساكر في معجم شيوخه ١٠٣٤ ــ ١٠٣٥، بإسنادهما إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبى أسامة به.

ورواه البخاري ٣٧٨/٧ من طريق عبيد بن إسماعيل عن أبـي أسامة به. ورواه البخاري ٣٥١/٤، وأحمد ١٩٨/، وأبو داود (٤٠٨٣)، وابن خزيمة

(٢٦٥، و ٢٥١٨) بإسنادهم إلى الزهري عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>١) أي يسير إليهم في آخر الليل، وهو بالتشديد. انظر: مجمع البحار ٢/١٩٣.

<sup>(</sup>٢) أي يمشون خلفه.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) يعني: أن قولكم لي هذا إما قول راغب فيما عندي، أو راهب خائف مني، وقيل: أراد أني راغب فيما عند الله، وراهب من عذابه، فلا تعويل عندي على ما قلتم من الإطراء. انظر: مجمع بحار الأنوار ٢/ ٣٤٤ ــ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) الخبر صحيح.

رواه الخطيب البغدادي في المهروانيات ص ١١٩ ــ ١٢٠، وابن عساكر في =

٣٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشَامٍ قَالَ: حدَّثتني فَاطِمَةُ بنتُ المُنْذِرِ (١)، عَنْ أَسماءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:

دَخَلْتُ على عَائِشَةَ والنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: آيةٌ ؟! فَأَشَارَتْ بِرَأْسِها، أَيْ نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِدًّا، حتَّى تَجَلَّانِي الغَشْيُ (٢)، قَالَتْ: وإلى جَنْبِي قِرْبَةٌ فيها مَاءٌ، فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُ منها على رَأْسِي، فانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُه، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، قَالَتْ: وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانَكَفَأْتُ إليهِنَّ لأُسْكِتَهُنَّ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا مَنْ شَيْءٍ لَم أَكُن رَأَيْتُهُ إلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ في مَقَامِي هَذَا، حتَّى ما قَالَ؟ قَالَتْ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَم أَكُن رَأَيْتُهُ إلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ في مَقَامِي هَذَا، حتَّى ما قَالَ؟ قَالَتْ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَم أَكُن رَأَيْتُهُ إلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ في مَقَامِي هَذَا، حتَّى الجَنَّةِ الدَّجَالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُم، فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بهذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الجَنَّةَ والنَّارَ، وإنَّه قَدْ أُوحِيَ إلِيَّ أَنْكُمْ ثُفْتَنُونَ في القُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيباً مِنْ المَوْمِنُ ، أو قَالَ: المُوقِنُ \_ شَكَ هُمَا أَنَكُ لمؤمِنٌ ، وَسَدَّقْنَا، وَسَدَّقْنَا، وَسَدَّقْنَا، وَأَجَبْنَا، / فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ [٨/ب] صَلَحَا قَدْ كُنَا نَعْلَمُ أَنَّكَ لمؤمِنٌ به.

<sup>=</sup> تاریخ دمشق ٤٤/ ٤٣٢، بإسنادهما إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبى أسامة به.

ورواه مسلم (١٨٢٣) عن أبـي كريب عن أبـي أسامة به.

ورواه البخاري ٢٠٥/١٣ \_ ٢٠٦، وأحمد ١/٣١، وعبد بن حميد (٣٢) بإسنادهم إلى هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>۱) هي: فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية الأسدية، زوجة هشام بن عروة، وقد روت عن جدتها أسماء بنت أبسي بكر.

<sup>(</sup>٢) الغشي يعني التعب. انظر: مجمع البحار ٤١/٤.

وَأَمَّا المُنَافِقُ، أَوْ قَالَ: المُرتَابُ \_ شَكَّ هشامٌ \_ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْري، سَمِعتُ النَّاسَ تَقُولُ شَيْتًا فَقُلْتُه.

قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لي فَاطِمةُ: ما وَعَيْتُه غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ ما يُغْلَظُ عَلَيْهُ (١).

٣٨ حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عن هِشَامٍ، عن أبيهِ وفَاطِمَةَ بنتِ المُنْذِرِ،
 عن أسماءَ بنتِ أبي بَكْرِ قَالَتْ:

صَنَعْتُ سُفَرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدينةِ، فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبُطُها بِهِ، فَقُلتُ لأبِي بَكْرٍ: واللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئاً أَرْبُطُها إِلَّا نِطَاقِي قَالَتْ: فَشَقَقْتُه بَاثَنينِ، فَرَبطتُ بواحِدٍ اللَّهُ مَا أَجِدُ شَيْئاً أَرْبُطُها إِلَّا نِطَاقِي قَالَتْ: فَشَقَقْتُه بَاثَنينِ، فَرَبطتُ بواحِدٍ اللَّهُ فَرَةَ، فلذلِكَ شُمِّيتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ (٢).

### (١) الحديث صحيح.

رواه الخطيب البغدادي في المهروانيات ص ١٩٠، والإمام رزق الله الحنبلي في جزء من حديثه (ورقة ٢)، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٤٠٥، بإسنادهم إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبي أسامة به.

ورواه البخاري ٢/ ٤٠٢ ـ ٤٠٣، ومسلم (٩٠٥) عن أبـي أسامة به.

ورواه أحمد ٦/٣٤٥، بإسناده إلى هشام بن عروة به.

#### (٢) الخبر صحيح.

رواه الخطيب البغدادي في المهروانيات ص ١٢٠ ــ ١٢١، وابن عساكر في معجم شيوخه ٣٩٤/١، وفي تاريخ دمشق ٢٩/١١، بإسنادهما إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبي أسامة به.

ورواه البخـــاري ٦/ ١٢٩، و ٧/ ٢٤٠، و ٩/ ٥٣٠، وأحمـــد ٦/ ٣٤٦، عـــن أبــي أسامة به. ٣٩ \_ حَدَّثْنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بِلَالٍ، عن شَرِيكِ بنِ أَبِي نَمِر، عن عَطَاءٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ اَذَنني بالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنَوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بالنَوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وبَصَرَهُ اللّذي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بها، ورِجْلُهُ التي الذي يَسْمَعُ بِهِ، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بها، ورِجْلُهُ التي يَمْشِي عَلَيها، ولئنْ سَألني عبدِي لأُعْطِينَهُ، ولئنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعيذَنَهُ، ومَا يَمْشِي عَلَيها، ولئنْ سَألني عبدِي لأُعْطِينَهُ، ولئنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعيذَنَهُ، ومَا يَرَدُّدُتُ عَنْ شَيْءٍ / أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المؤمنِ، يَكُرَهُ الموتَ وَأَكْرَهُ [1/1] مُسَاءَته، وَلاَ بُدًّ لَهُ منْهُ (١).

رواه الخطيب البغدادي في المهروانيات ص ٧٣، ورزق لله الحنبلي في جزء من حديثه (ورقة ١)، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٠ - 101، وأبو البركات النيسابوري في الأربعين (٩)، وابن عساكر في معجم شيوخه وأبو البركات النيسابوري في بغية الطلب 1100 ودانيال في مشيخته (ورقة ٨)، وابن العديم في بغية الطلب 1100 وابن بلبان في المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية ص 1100 والمزي في تهذيب الكمال 1100 والذهبي في معجم الشيوخ الكبير 1100 وفي السير 1100 وتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 1100 والمراغي في مشيخته ص 1000 وكلهم بإسنادهم إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن خالد بن مخلد به .

ورواه البخاري ٣٤٠/١١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/٥، بإسنادهما عن محمد بن عثمان بن كرامة به.

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٩٧/١٢، في ترجمة محمد بن عثمان بن كرامة: وقع لي من عواليه حديث (من عادى لي وليّــاً) وهو موافقة للبخاري. =

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح.

٤٠ حَدَّثنَا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى، حَدَّثنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن سَعِيدِ بنِ المسيِّبِ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، وَعَلَى خَالَتِها(١).

٤١ \_ حَدَّثنَا عبيدُ اللَّهِ، حَدَّثنَا هَمَّامٌ، عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ،
 عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةً:

عن النبع ﷺ، مِثْلَهُ (٢).

٤٢ \_ حَدَّثنَا عبيدُ اللَّهِ، عن شَرِيكٍ، عن يَزيدَ بن أبي زِيَادٍ، عن عِرْمةَ، عن ابن عَبَّاس قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَكَّةَ قَالَ له العَبَّاسُ: ادفعْ إِليَّ مَفَاتِيحَ البَيْتِ؟ فَقَالَ النبيُ عَلَيْهُ: لا، بَلْ أَنَا أَعْطِيكُم شَيْئًا يُرْزَءُكُمْ ولا تَزُرُونَهُ (٣)، السِّقايَة، ثم أَرْسَلَ النبيُ عَلَيْهُ شَيْبَةَ بْنَ عُثمانَ إِلى أُمَّه، أَنْ أَرْسِلي بالمَفاتِيحَ، يعني مَفَاتِيحَ الكَعْبةِ، فأبتْ، ثُمَّ أَرْسَلَ فأبَتْ، فَقَالَتْ: قَتَلْتَ بالمَفاتِيحَ، يعني مَفَاتِيحَ الكَعْبةِ، فأبتْ، ثُمَّ أَرْسَلَ فأبتْ، فَقَالَتْ: قَتَلْتَ رَجَالَنا وَتَذْهَبُ بِذِكْرِ مَيِّتنا، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: دَعْني أَضْرِبُ عُنْقَهُ، أَرْ قَالَ: لا، فَذَهَبَ العُلامُ \_ يعني شَيْبَةَ \_ ، فقَالَ لأُمِّهِ: أَنَّ

وقال ابن حجر في الفتح ۱۱/ ۳٤٠: للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن
 له أصلاً، ثم أوردها بطرقها.

<sup>(</sup>١) إسناده مرسل، ولكن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح.

رواه مسلم (۱٤٠٨)، وأحمد ٢/ ٢٥٥، و ٣٩٤، والنسائي ٦/ ٩٧، بإسنادهم إلى يحيى بن أبي كثير به.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٤٩١: الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي، والثاني بفتح أوله وضم الزاي ــ أي أعطيتكم ما ينقصكم، لا ما تنقصون به الناس.

عُمَرَ أَرَادَ قَتْلِي، فَأَرْسَلَتْ بالمَفاتِيحَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَذَفَ بالمَفاتِيحُ بَعْدَما قَبَضَها إِلَى الغُلاَمِ، وقَالَ: اذْهَبْ بها إلى أُمِّكَ، وقَالَ: شَرِبَ نبيُّ اللَّهِ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ، فَقَبَضَ ما بينَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ دَعا بِمَاءٍ، فَصُبَّ عليه، ثُمَّ شَرِبَ / ثُمَّ دَعا بِمَاءٍ، فَصُبَّ عليه، ثُمَّ شَرِبَ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاثاً، ثُمَّ قَالَ: ١٩/ب] إذا صَنَعَ بِكُم شُرَّابُكم هذا فاصْنَعوا هَكَذا (١).

٤٣ \_ حَدَّثنَا عبيدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عن إبراهيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن ابن عُمَرَ:

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اتْذَنُوا لِنِسَائِكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ(٢).

٤٤ \_ حَدَّثنَا عُبيدُ اللَّهِ، عن سُفْيَانَ، عن لَيْثٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن البنِ عُمَرَ:

عن النبعيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ (٣).

فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف الحديث. ولم أجد الحديث في موضع آخر.

(٢) إسناده حسن.

فيه إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي، وهو صدوق يخطىء، روى له مسلم والأربعة.

رواه عبد بن حمید (۸۰۵) عن عبید الله بن موسی به. ورواه أحمد ۹۸/۲، عن عبد لله بن الولید عن سفیان الثوري به.

ورواه مسلم (٤٤٢) من طريق مجاهد به.

ورواه البخاري ٢/ ٣٤٧، و ٣٥١، و ٣٨٢، و ٩/ ٣٣٧، بإسناده إلى ابن عمر به.

#### (٣) إسناده ضعيف.

فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث جداً.

ولكن الحديث صحيح، كما تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

حَدَّثنَا عُبيدُ اللَّهِ، عن شَرِيكِ، عن ابنِ عَقِيلِ<sup>(۱)</sup>، قُلْنَا لَجابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبِرْنَا عَنْ حَجِّكُمْ؟ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَهُ \_ يعني النبيَّ ﷺ \_ حتَّى إِذَا كُنَّا بِذِي الحُلَيفةَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ، حتَّى إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةُ مَعَهُ، وَسَاقَ نَبِيُّ اللَّهِ مَعَهُ الْهَدْيَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا قَالَ للنَّاسِ: مَنْ لم يَسُقْ مَعَهُ مِنْكُمْ فَلْيَحِلَّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يا نبيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا أَهْلَلْنَا بِالحَجِّ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيَحِلَّ، فَلَوْ أُنَّنِي السَّقُبْلَتُ مِنْ أَمْرِي مَا السَّتَدْبَرْتُ كَانَ لي أَمرُ، فَحَلَلْنَا، وَقَدِمَ عَلَيُ بْنُ أبي طالبٍ مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ ﷺ: إِيتِ أَهْلَكَ فَحِلَّ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ ﷺ: إِيتِ أَهْلَكَ فَحِلَّ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ ﷺ: إِيتِ أَهْلَكَ فَحِلَّ، فَقَالَ : فَلاَ إِذِنْ، حتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيةِ أَهْلَلْنَا مَعَهُ بِالحَجِّ (٢).

٤٦ \_ حَدَّثنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عن شَيْبانَ، عن فِرَاسٍ، عن الشَّعْبِيِّ (٣)
 قَالَ:

حدَّثني جَابِرٌ، أَنَّ أَبَاهُ استُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ دَيْناً وَتَرَكَ دَيْناً كَثِيراً، فَلَمَّا حَضَرَ جِذَاذُ النَّخْلِ، أَتَيْتُ النبيَّ /ﷺ، فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمتَ أَنَّ وَالِدي قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ دَيْناً كَثِيراً، وإنِّي أُحِبُ

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن محمد بن عقيل، وشريك هو: ابن عبد الله النخعي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، لضعف ابن عقيل وشريك، ولكن الحديث صحيح من وجه آخر.

فقد رواه مسلم (۱۲۱۸)، وأحمد ٣/ ٣٢٠، وأبو داود (١٩٠٥)، من حديث محمد بن علي بن الحسين عن جابر في حديثه الطويل في الحج.

<sup>(</sup>٣) الشعبي هو: عامر بن شراحيل، وفراس هو: ابن يحيى الهمداني، وشيبان هو: ابن عبد الرحمن البصرى.

أَنْ يَرَاكَ الغُرَمَاءُ، قَالَ: اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرِ على ناحِيةٍ (١)، ففعلتُ، ثُمَّ دَعُوتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوا إليه فكَأِنَّمَا الغُرَمَاءُ أُغْرُوا بي تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى النبيُ ﷺ مَا يَصْنَعُونَ، أَطافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عليه، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ أَصْحَابَكَ؟ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لهم حتَّى أَدَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عليه، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ أَصْحَابَكَ؟ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لهم حتَّى أَدَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمانَةَ وَالِدي، ولا أَرْجِعُ إلى أَمانَةَ وَالِدي، ولا أَرْجِعُ إلى أَمَانَةَ وَالِدي، ولا أَرْجِعُ إلى أَمَانَةً وَالِدي، ولا أَرْجِعُ إلى أَمَانَةً وَالدي، ولا أَرْجِعُ إلى أَمَانَةً وَالدي، عليه النبيُّ عَلَّهُ مَا لَلْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً (٢٤ عَلَى البَيدَرِ اللهُ النبيُ عَلَى الْمَانَةُ وَاحِدَةً (٢٤ عَلَى البَيدَرِ اللهُ النبيُ عَلَيْهُ كَأَنَّهُ لم يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً (٢٢).

٤٧ \_ حَدَّثنَا عبيدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عن ابن أَبي خَالِدٍ، عن الشَّعبيِّ، عن مَرْحَبِ أو ابن أبي مَرْحَبِ<sup>(٣)</sup> قَالَ:

كَأْنِّي أَنْظُرُ إِليهم في قَبْرِ النبيِّ ﷺ: عليٌّ، والفَضْلُ، والعبَّاسُ، وعبدُ الرَّحمن (٤٠).

<sup>(</sup>١) أي كوم التمر.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح.

رواه البخاري ٧/ ٣٥٦، والنسائي ٦/ ٢٤٤، عن عبيد الله بن موسى به. ورواه البخاري ٥/ ٤١٣، من طريق شيبان به.

<sup>(</sup>٣) مرحب هذا مختلف في صحبته، وأثبتها له أبو حاتم وغيره. انظر: الجرح والتعديل ٨/٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

رواه أبو داود (٣٢١٠)، وابس أبسي عاصم في الأحماد والمثماني ٥/١٩٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/٢٦٤، بإسنادهم إلى سفيان الثوري به.

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٤٦٩: ليس يوجد أن عبد الرحمن بن عوف كان معهم إلاً من هذا الوجه.

٤٨ حَدَّثَنَا عبيدُ اللَّهِ، عن أبي إسرائيلَ، عن مَنْصُورِ (١)، عن السَّعةِ، فرأى [عبيد] بن أبي الجَعْدِ (٢) قَالَ: كُنْتُ مَعَ هِلَالِ بنِ يَسَافِ (٣) بالرَّقةِ، فرأَى رَجُلاً يُقَالُ له وَابِصَةُ بنُ مَعْبَدِ قَالَ:

حَدَّثني هذا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُفْرَداً في صَفِّ وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةُ ﴿٤٠﴾.

١/ ب ] ﴿ **٤٩** ـ حَدَّثَنَا عبيدُ اللَّهِ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَطَاءِ<sup>(٥)</sup>، عن عبدِ المَلِكِ بنِ جَابِرِ بنِ عَتِيكٍ<sup>(٦)</sup>، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) منصور هو: ابن المعتمر. وأبو إسرائيل هو: إسماعيل بن خليفة المُلاَئي، وهو متروك الحديث، وكان رافضيًّا، روى له الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۲) جاء في الأصل: عبيد الله، وهو خطأ، وعبيد بن أبي الجعد الغَطَفاني، تابعي صدوق، وكان له خمسة إخوة كلهم محدثون أو رواة للحديث. انظر: تسمية الإخوة لأبي داود ص ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو الحسن الكوفي، تابعي ثقة، روى له مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، ولكنه صحيح من وجه آخر.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣٤/٦٣، بإسناده إلى محمد بن مخلد عن محمد بن عبد الله بن كرامة عن عبيد الله بن موسى به.

ورواه الدارمي (١٢٩٠)، بإسناده إلى يزيد بن أبي زياد عن عبيد بن أبي الجعد عن أخيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة به.

ورواه أحمد ٢٢٧/٤، ٢٢٨، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١)، بإسنادهم إلى عمرو بن راشد عن وابصة به.

<sup>(</sup>٥) هو: القرشي مولاهم أبو محمد المدني، وهو ثقة، روى له أبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٦) تابعي ثقة، روى له أبو داود والترمذي.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِحَدِيثٍ، ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ (١).

٥٠ حَدَّثَنَا عبيدُ اللَّهِ، عن شُفْيانَ، عن أَيُّوبَ بنِ موسى، ويحيى بنِ سَعِيدٍ<sup>(٢)</sup>، عن حُمَيْدِ بنِ نَافِع<sup>(٣)</sup>، عن زَيْنبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ:

أَنَّ أَمَّ النَّحَامِ (1) تُوفِّي زَوْجُهَا (٥) ، فأَتَتْ النبيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابنتي تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، قَالَ: لا ، قَالَتْ: إِنِي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِيءَ عَيْنُهَا ، قَالَ: لا ، قَالَتْ: إِنِي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِيءَ عَيْنُهَا ، قَالَ: لا ، وإِنِ انْفَقَاتُ ، قَدْ كَانَت إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ الحَوْلَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا (٦) .

#### (١) إسناده صحيح.

رواه أبــو داود (٤٨٦٨)، والتــرمــذي (١٩٥٩)، وأحمــد ٣/ ٣٧٩، و ٣٢٤، بإسنادهم إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبـي ذئب به.

ومعنى الحديث: أن أحداً لو حَدَّثَكَ بحديث، ثم التفت، أي ذهب عنك، فهذا الحديث أمانة، أي حكم الأمانة، فلا يجوز إضاعته بإشاعته. انظر: مرقاة المفاتيح، لملاً على القاري ٨/ ٧٩٠.

- (٢) أيوب بن موسى هو: القرشي، ويحيى بن سعيد هو: الأنصاري.
  - (٣) هو: أبو أفلح المدني، تابعي ثقة، روى له الستة.
- (٤) أم النحام اسمها عاتكة بنتُ نعيم الأنصاري. انظر: الإصابة ٨/١٥، والاستيعاب ١٨٨٠/٤
- (٥) في روايات الحديث: إنَّ الذي توفي زوجها هي بنت أم النحام وليست أمها، وهذا هو الصحيح، ويؤيده بقية الحديث.

## (٦) إسناده صحيح.

ولم أجده من هذا الوجه، وإنما وجدته من حديث زينب عن أمها أم سلمة أنها قالت: ... فذكرته، رواه البخاري ٩/٤٨٤، ومسلم (١٤٨٦)، وغيرهما. = اه حَدَّثَنَا عبيدُ اللَّهِ، عن سفيانَ، عن الجُريْريِّ (١)، عن أبي الوَرْدِ (٢)، عن اللَّجْلَاج، عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ:

عنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: تَمَامُ النِّعْمَةِ دُخُولُ الجَنَّةِ، والفَوْزُ مِنَ النَّارِ.

وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، قَالَ: قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَلْ<sup>(٣)</sup>.

٥٢ ـ حَدَّثنَا عبيدُ اللَّهِ، عن مِسْعَرٍ، عن عليِّ بنِ الأَقْمَرِ، عن أبي جُحَيْفة قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا آكُلُ مُتَّكِئاً (٤٠).

= انظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٥.

قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٤٨٩: يحمل النهي على كحل مخصوص، وهو ما يقتضي التزيّن به، لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه، فلم ينحصر فيما فيه زينة، وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك ولو كان فيه طيب، وحملوا النهى على التنزيه جمعاً بين الأدلة.

- (١) هو: أبو مسعود سعيد بن إياس البصري.
- (۲) هو: أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري البصري، روى عنه أبو داود، وغيره، وقال الإمام أحمد في العلل (۹۸۱): حدّث عنه الجُريري أحاديث حسان. واللجلاج هو العامري، صحابى.
  - (٣) إسناده حسن.

رواه أحمد ٥/ ٢٣١، والبخاري في الأدب المفرد (٧٢٥)، بإسنادهما إلى سفيان الثوري به، وانظر الطبعة المحقّقة من مسند أحمد ٣٤٨/٣٦.

(٤) الحديث صحيح.

رواه البخاري ۹/ ۰۵۰، وأحمد ۳۰۹/۶، وأبو داود (۳۷۲۹)، وابن ماجه (۳۲۹۲)، کلهم بإسنادهم إلى مسعر به.

٣٥ \_ حَدَّثَنَا خَالدُ بنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حدَّثني سليمانُ بنُ بِلاَلٍ قَالَ: حدَّثني سليمانُ بنُ بِلاَلٍ قَالَ: حدَّثني شَرِيكُ بنُ عبدِ اللَّه بن أبي نَمِر، عن إسماعيلَ بنِ عمرو / بن سعيدِ بن العَاصِ<sup>(١)</sup>، عن عُبَيْدِ بنِ رَافِعٍ<sup>(٢)</sup>، عن أبنِ مَسْعُودٍ [١/١١] قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَم يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا وَلَهُ حَوَارِيُّونَ، فَيَمْكُثُ بِينَ أَظْهُرِهِم مَا شَاءَ اللَّهُ، يَعْمَلُ فيهم بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وسُنَّةِ نَبِيِّةٍ، فإذا انْقَرَضُوا كَانَ مِنْ بَعْدِهِم أمراءٌ يَرْكَبُونَ رُوُّوسَ عَزَّ وَجَلَّ وسُنَّةٍ نَبِيِّهِ، فإذا انْقَرَضُوا كَانَ مِنْ بَعْدِهِم أمراءٌ يَرْكَبُونَ رُوُوسَ المَنابِرِ، يقُولُونَ مَا تَعْرِفُونَ، ويَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ، فإذَا رَأَيْتُمْ أُولئِكَ فَحَقُّ المَنابِرِ، يقُولُونَ مَا تَعْرِفُونَ، ويَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ، فإذَا رَأَيْتُمْ أُولئِكَ فَحَقٌ على كُلِّ مُؤْمِنٍ يُجَاهِدُهُمْ بِيدِهِ، فإنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فإنْ لَم يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، فإنْ لَم يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ وَلَيْسَ وراءَ ذلك إِسْلَامُ (٣).

٥٤ ـ حَـ دَّثنَا عبيدُ اللَّهِ بن موسى، حَـ دَّثنَا شيبانُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمدِ بن إبراهيم، عن يُحَنَّس (٤)، عن عَائِشَةَ، أُخبرَته:

<sup>(</sup>١) هو: أبو محمد القرشي الأموي الكوفي، ثقة زاهد، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) هو: عبيد بن رفاعة بن رافع العجلان الأنصاري الزُّرقي المدني، ويقال: عبيد الله، تابعي ثقة، روى له البخاري في الأدب المفرد والأربعة.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٣٠، بإسناده إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن خالد بن مخلد به.

وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٦/ ٧٣ ــ ٧٤، وعزاه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو موسى يحنس بن عبد الله المدني، مولى آل الزبير، تابعي ثقة، روى له مسلم والنسائي، ومحمد بن إبراهيم هو: التيمي.

أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُونَ ما في صَلاةِ العِشَاءِ، وَصَلاَةِ الفَجْرِ لَا تُوهُمَا وَلَو حَبُواً ١٧٠.

وقالَ عثمان (٢): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ صَلاَةَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ الْفَجْرِ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً كُلَّهَا، وَمَنْ شَهِدَ صَلاَةَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ (٣).

٥٦ ـ حَدَّثنَا عبيدُ اللَّهِ، عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ (٤)، عن عمرو بنِ دِينَارٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:

(١) إسناده صحيح.

رواه رزق الله الحنبلي في حديثه (ورقة ٢)، عن ابن مخلد عن ابن كرامة عن عبيد الله بن موسى به.

ورواه أحمد ٦/ ٨٠، والنسائي في السنن الكبرى ١٥٨/١، من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبـي كثير به.

(۲) هو: أمير المؤمنين عثمان بن عفّان، ورواية محمد بن إبراهيم التيمي عنه
 منقطعة. وقد روى المصنف هذا الحديث بنفس إسناد الحديث السابق.

(٣) إسناده منقطع.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ١٤٧/٦، من طريق أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى به.

ورواه أحمد ١/ ٥٨، من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عثمان به بنحوه.

ولكن الحديث صحيح من وجه آخر إلى عثمان، رواه مسلم (٦٥٦)، والترمذي (٢٢١)، وأحمد ٨/١.

(٤) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع أبو إسحاق المدني، وهو ضعيف الحديث، روى له ابن ماجه.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَم يُثَبْ(١).

٥٧ \_ حَدَّثنَا عمرُ بن حَفْصِ قَالَ: حَدَّثنا أبي قَالَ: حَدَّثنا أبي قَالَ: حَدَّثنا الأَّعمشُ (٢)، عن محمدِ بن الزُّبيرِ (٣):

أنَّ أَنْساً كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الملكِ يَشْكُو الحَجَّاجَ، فَقَالَ: إِنِّي خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وصَاحِبُهُ.

١/ب] ٥٨ ــ حَدَّثَنَا عبيدُ اللَّهِ، عن عبدِ الحميدِ<sup>(١)</sup>، عن يزيدَ /بن أبي حَبِيبَ، عن مُعَاوِيةَ<sup>(٥)</sup>، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذا رَدَّ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ في الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ:

(١) إسناده ضعيف.

رواه الدارقطني في السنن ٣/٤٤، عن محمد بن عثمان بن كرامة عن عبيد الله بن موسى به.

ورواه ابن ماجه (۲۳۸۷)، والدارقطني ٣/٤٤، والبيهقي ٦/ ١٨١، بإسنادهم إلى إبراهيم بن إسماعيل به.

ومعنى قوله: (يثب) أي يرجع.

- (٢) هو: سليمان بن مهران، وحفص هو: ابن غياث.
- (٣) ذكره ابن حبان في الثقات ٥/٣٦٩، وقال: يروي عن ابن عباس وابن الزبير، وكان على أفريقية، روى عنه عبدة بن أبسى لبابة.
- (٤) هو: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، وهو ثقة، روى له مسلم والأربعة.
- (٥) هو: معاوية بن معتب الهذلي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣٣١، وقال: كان في حجر أبي هريرة، يعد في البصريين، سمع أبا هريرة... وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤١٣.

شَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلنه إِلَّا اللَّهُ، مُخْلِصاً، يُصَدِّقُ لِسَانَهُ قَلْبُهُ، وَقَلْبَهُ لسَانُهُ(١).

وه \_ حَـدَّثَنَا عمـرُ، حَـدَّثَنَا أبـي، حَـدَّثَنَا الأَعْمَـشُ، عـن أبـي إِسْحَاقَ (٢)، عن أبـي الأَحْوَصِ (٣)، عن أبيه قَالَ:

ذَخُلْتُ على رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَعَليّ ثِيَابٌ لي وَسِخَةٌ، فَقَالَ: لَكَ مَالٌ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ المَالِ قَدْ آتانِيَ اللّهُ، قَالَ: إِذَا آتاكَ اللّهُ مَالٌ؟ فَالَ: فَقُلْتُ، نَعَمْ، مِنْ كُلِّ المَالِ قَدْ آتانِيَ اللّهُ، قَالَ: إِذَا آتاكَ اللّهُ مَالٌا فَلْيُرَ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: أَتُنْتِبُ إِبِلُكَ، فَتَقْطَعُ آذَانَهَا، وَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ (٤٤)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَاعِدُ اللّهِ أَشَدُ، وَمُوسَاهُ أَحَدُ (٥٠).

(١) إسناده حسن.

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (٢٩٠)، وابن حبان (كما في الإحسان ١٣١/٨)، والحاكم في المستدرك ٢٩١،، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن معاوية به.

رواه أحمد ٢/ ١٨٥ عن عثمان بن عمر عن عبد الحميد بن جعفر به.

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن عبد الله السَّبِيعي.

 <sup>(</sup>٣) هو: عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَمي الكوفي، تابعي ثقة، وأبوه صحابي قليل
 الحديث.

<sup>(</sup>٤) الصرم، جمع صَريم، وهو الذي صُرمت آذانه، أي قطعت، والصَرْم القطع، نهاه النبي عَلَيْهُ عمّا كان عليه أهل الجاهلية من قطع آذانَ الأنعام، وتحريم بعضهن، وتحليل بعضهن على خلاف ما أمر الله تعالى به. انظر: شرح السنة ١٩/١٧.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح.

رواه أحمد ٤/ ١٣٧، وأبو داود (٢٠٠٧ ـ مختصراً)، والترمذي (٢٠٠٧)، والنسائي ٨/ ١٨٠، وابن حبان (كما في الإحسان ١٢/ ٢٣٤)، والحاكم ٤/ ١٨٠، والنبيقي ١٠/ ١٠، كلهم بإسنادهم إلى أبي إسحاق به. وانظر مزيداً =

٦٠ حَدَّثَنَا أبو أُسَامَة، عن هِشَامٍ، عن أبيه، عن عَائِشَة رَحِمَها اللَّهُ قَالَتْ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، هُزِمَ المُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبليسُ: يا عِبَادَ اللَّهِ، أُخْرَاكُمْ (١)، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ، واجْتَلَدَتْ (٢) هي وأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيفَةُ فإِذَا هو بأبيه اليَمَانِ، فَقَالَ: أبي عِبادَ اللَّهِ، أبيي أبي!، فَمَا انْحَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ.

قَالَ: فَقَالَ حُذَيفةً: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.

فَقَالَ عُرُوَةُ: فَمَا زَالَتْ في حُذَيفةَ بَقِيَّةٌ (٣)، حَتَّى لَحِقَ باللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (٤).

٦١ \_ حَدَّثنَا عبيدُ اللَّهِ، عن حَسَنِ بنِ صَالِحٍ، عن مُسْلِمٍ (٥)، عن مُخاهِدٍ، عن أبي هُرَيْرةَ:

من التخريج في: مسند أبـي داود الطيالسي (الطبعة المحققة) ٢/ ٦٣٦ ــ ٦٣٧.

<sup>(</sup>١) أي احذروا أخراكم، أو انصروا أخراكم.

<sup>(</sup>٢) أي اجتمعت هي والفرقة الأخرى.

<sup>(</sup>٣) أي بقيّة خير، بسبب هذه الكلمة، قال ابن حجر في فتح الباري ٧/ ١٣٢: يؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته.

<sup>(</sup>٤) الخبر صحيح.

رواه ابن عساكر في معجم شيوخه ٢٠٦/١، بإسناده إلى ابن مخلد عن ابن كرامة عن أبى أسامة به.

ورواه البخاري ٦/ ٣٣٨، عن زكريا بن يحيى عن أبـي أسامة به.

 <sup>(</sup>٥) مسلم هو: ابن كيسان الضبي الكوفي، وهو ضعيف الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه.

أَنَّ النبيَّ ﷺ جَلَسَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَضَمَّ رِجْلَيْهِ، وَأَقَامَهُمَا، واحْتَبَىٰ بيَديه (١).

[۱۲/۱۱] حَدِّثْنَا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى، عن شَيْبَانَ (۲)، /عن الأَعْمَشِ، عن عَلِيٍّ بنِ الأَقْمَرِ، عن الأَغَرِّ أبي مُسْلِمٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ، قَالاَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبا جَمِيعاً مِنَ الذَّاكِرِينَ للَّهِ كَثِيراً والذَّاكِرَاتِ (٣).

\* \* \*

## [أحاديثُ الحسن بن عرفة العَبْدِي]

أَخبرنا الشيخُ الإمامُ أبو محمد رِزْقُ اللَّهِ بنُ عبد الوهاب التَّميمي

### (١) إسناده ضعيف.

ولم أقف على الحديث في مصدر آخر.

ومعنى (احتبى بيديه) أي جلس على أليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. انظر: مجمع بحار الأنوار ١/ ٤٤٢.

## (٣) إسناده صحيح.

رواه رزق الله الحنبلي في حديثه (ورقة ٣)، عن ابن مخلد عن ابن كرامة عن عبيد الله به.

ورواه ابن حبان (كما في الإِحسان ٣٠٧/٦) من طريق أحمد بن يحيى عن محمد بن عثمان بن كرامة به.

ورواه أبو داود (۱۳۰۹) و (۱۶۵۱)، والحاكم ۳۱۲/۱، و ۴۱۲/۲، بإسنادهما إلى عبيد الله بن موسى به.

ورواه ابن ماجه (١٣٣٥)، بإسناده إلى شيبان بن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٢) شيبان هو: ابن عبد الرحمن البصري.

قِرَاءَةً عليه، في مَنْزِلِهِ بِبَابِ المَرَاتِبِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبُدُ الوَاحِدِ بنُ مَهْدي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ مَخْلَدِ العَطَّارُ إِملاءً، يوم الثُّلاَثاءِ لليلتين خَلَتا مِنْ صَفَرٍ سنة ثلاثين وثلثمائة، حَدَّثَنَا الحسنُ بن عَرَفَة العَبْدِيُّ قَالَ:

٦٣ \_ حَدَّثَنَا إِسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن عُمَارَةَ بنِ غُنزَيَّةَ الْأَنصَارِيِّ (١)، عن أبي الزُّبيرِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَعْطَى عَطَاءً فَوَجَدَ<sup>(٢)</sup>، فَلْيُجِزْ بِهِ<sup>(٣)</sup>، فَإِنْ لَمَ يَجِدْ فَلْيُثِنِ بِهِ، فَإِذَا أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّ بِمِا لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَتِي زُورٍ<sup>(٤)</sup>.

٦٤ \_ حدثني المُبَارَكُ بنُ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقٍ \_ أَخو سفيانَ

رواه الترمذي (٢٠٣٤) عن علي بن حجر عن إسماعيل بن عياش به. وقال: هذا حديث حسن غريب.

وقوله: (فهو كلابس ثوبي زور) هو أن يتصف بصفات ليست فيه ويريد أن الله منحه إيّاه، أو يريد أنّ بعض الناس وصله بشيء خَصَّه به، فيكون قد جمع بين كذبين: أحدهما اتصافه بما ليس فيه، أو أخذه ما لم يأخذه، والآخر الكذب على المعطي وهو الله عَزَّ وَجَلَّ أو الناس، وأراد بثوبي الزور هذين الحالين. انظر: مجمع بحار الأنوار ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>۱) عمارة هذا مازني مدني، وإسماعيل بن عياش الحِمْصي حديثه عن غير أهل بلده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أي كانت له سعة رزق.

<sup>(</sup>٣) أي فليكافيء بالعطاء.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

الثوريِّ \_ ، عن عُمَرَ بنِ سعيدِ الثوريِّ، عن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عن عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ، عن ابن عُمَرَ قَالَ:

لَأُحَدِّثَنَّكُم بِحَدِيثٍ، لَوْ أَنِّي لَم أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً أُو مَرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثاً، حَتَّى بَلَغَ سَبْعاً لِلهِ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ:

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَثْبِتَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَالَها عَشْرَ مَرَّاتٍ أَثْبِتَتْ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَالَها مِئَةُ مَرَّةٍ أَثْبِتَتْ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

١١/ بَ ] وَمَنْ أَعَانَ على خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ / بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ.

وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُه دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ في حُكْمِهِ.

وَمَنْ قَلَفَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً حُبِسَ في طِينَةِ الخَبالِ، حَتَّى يَأْتي بالمَخْرَج.

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ (١).

٦٥ \_ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإِذَا أُحِلْتَ على مَلِيءٍ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عمر.

ورواه أحمد ٢/ ٧٠، والحاكم ٢/ ٢٧، والبيهقي في السنن ٦/ ٨٢ بإسناد صحيح إلى ابن عمر بنحوه، كما رواه أحمد في ٢/ ٨٢، بإسناده إلى ابن عمر لكنه ضعيف.

فَاتُّبَعْهُ، وَلاَ تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ (١).

٦٦ \_ حَدَّثَنَا زَافِرُ بنُ سُلَيمانَ، عن إسرائيلَ، عن شَبِيبِ بن أبي بِشْرٍ \_ كَذَا قَالَ (٢) \_ عن أنس قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النَّفَقَةُ كُلُها في سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا هذا البِنَاءَ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ (٣).

٦٧ \_ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنِ العَوَّامِ، عِنِ الحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَأَةً، عِنِ عَطَاءٍ (١٤)، عِن جَابِرِ قَالَ:

كَانَ النبيُّ ﷺ لاَ يَكَادُ يَدَعُ في بَيْتِهِ يَوْمَ عِيدٍ مِنْ أَهْلِهِ أَحَداً، إِلاَّ أَخْرَجَهُ(٥).

(١) إسناده صحيح.

نقله الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٤/٤ عن ابن مخلد به.

ورواه أحمد ٧١/٧، والترمذي (١٣٠٩)، وابن ماجه (٢٤٠٤)، بإسنادهم إلى هُشَيْم عن يونس بن عبيد به.

(٢) الصواب: شبيب بن بشر، وهو: أبو بشر الكوفي، وهو ثقة، روى له الترمذي.

(٣) إسناده حسن.

ذكره الرافعي في التدوين ٤/ ١٤٩.

ورواه الترمذي (٢٤٨٢) عن محمد بن خُميد الرازي عن زافر بن سليمان به. والمراد من الحديث البناء الزائد عن مقدار الحاجة.

(٤) عطاء هو: ابن أبي رباح.

(٥) إسناده ضعيف.

فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس عن الضعفاء، وقد عنعن.

رواه أحمد ٣/٣٦٣، عن عفان عن عبد الواحد عن حجاج به.

٦٨ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عن مَنْصُورِ بِنِ المُعْتَمِرِ،
 عن طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بِنِ عَوْسَجَةَ، عن البَرَاءِ بِنِ
 عَازَب قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتينا ونَحْنُ في الصَّلاَةِ، فَيَمْسَحُ صُدُورَنَا ومَنَاكِبَنَا، ويَقُولُ: لاَ تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفْ قُلُوبُكُمْ.

وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَه يُصَلُّونَ على الصُّفُوفِ الْأُوَلِ(١).

79 \_ وَكَانَ يَقُولُ: زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (٢).

ُ ٧٠ \_ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ مَنَحَ وَرِقاً ٣٠)، أَوْ سَقَى لَبَناً، أَو هَـدَى زُقَاقاً ١٤)، كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ (٥).

[١/١٣] ٧١ \_ وَمَنْ قَالَ: لا إِلله إِلَّا اللَّلهُ، / وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

## (۱) إسناده صحيح.

رواه أحمـد ۲۹۶/۶، وأبـو داود (۲۶۶)، والنسـائـي ۲/۸۹، وابــن خــزيمــة (۱۵۵۲)، بإسنادهم إلى منصور به.

(٢) إسناده صحيح، كسابقه.

رواه أحمد ٤/ ٢٨٣، و ٢٨٥، وأبو داود (١٤٦٨)، والنسائي ٢/ ١٧٩، وابن ماجه (١٣٤٢)، بإسنادهم إلى طلحة بن مُصَرِّف به.

- (٣) الورق بكسر الراء وسكونها أي أعطى عَطِيّةً.
- (٤) قوله: (هدى)، يعني: دل السائل، وقوله: (زقاقاً) بضم الزاي هي الطريق، والمعنى: عَرَّف ضالاً أو ضريراً الطريق. انظر: مرقاة المفاتيح ٤/٠/٤.
  - (٥) إسناده صحيح.

رواه أحمد ٢٦٩/٤، والترمذي (١٩٥٧)، بإسنادهما إلى طلحة بن مصرف به.

المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ، كَانَ عِدْلُ رَقَبَةٍ (١).

# [أحاديث لأبي عبد اللَّـه محمد بن مَخْلَدِ العَطَّار عن شيوخه]

٧٧ \_ حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ الرَّبِيعِ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنا اللهُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبُو الْجَهْمِ (٣)، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امْرُو القَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَراءِ إلى النَّارِ (٤). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امْرُو القَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَراءِ إلى النَّارِ (٤).
٧٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو جُنَيدُ بِنُ حَكِيمٍ الأَنْدِيُّ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو بَيْدُ بِنُ حَكِيمٍ الأَنْدِيُّ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو بِكُو بَيْدُ بِنُ حَكِيمٍ الأَنْدِيُّ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو بِكُو الْمَارِ اللهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

(١) إسناده صحيح.

رواه أحمد ٤/ ٢٨٥، و ٣٠٣، والنسائي في عمل اليـوم والليلـة (١٢٥)، بإسنادهما إلى طلحة بن مصرف به.

- (۲) هو: حميد بن الربيع بن مالك الخزاز اللَّخمي، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٢: سمعت منه ببغداد، تكلَّم الناس فيه، فتركت التحديث عنه.
- (٣) هو: أبو الجهم الإيادي، وهو مجهول لا يعرف، كما قال ابن عَدِي في الكامل
   ٧/ ٢٧٥٥.
  - (٤) إسناده ضعيف.

رواه أحمد ٢٢٨/٢، وأبو أحمد الحاكم في الكنى ١١٣/٣، وابن حبان في المجروحين ٣/ ١١٣، عن هشيم بن بشير به.

وانظر مزيداً من تخريج الحديث في: حاشية كتاب الكني.

(٥) هـو: أبو بكر جُنيد بن حكيم بن جنيد الأزدي الدقاق البغدادي، قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي، توفي سنة ٢٨٣. انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٢٤١، ولسان الميزان ٢/ ١٤١.

وجاء في الأصل: (أبو بكر بن جنيد)، وهو خطأ.

أبو هَفَّان الشَّناعِرُ(١) قَالَ: حَدَّثنا الأَصْمَعِيُّ (٢)، عن ابنِ عَوْنٍ، عن محمدِ (٣)، عن أبي هُرَيْرَة :

عن النبي عَلَيْهُ قَالَ: امْرُوُ القَيْسِ بنُ حُجْرٍ قَائِدُ لِوَاءِ الشُّعَراءِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى النَّارِ (٤).

٧٤ \_ حَدَّثْنَا حُمَيدُ بنُ الرَّبيعِ قَالَ: حَدَّثنا أبو عَلْقَمَةَ الفَرْوِيُّ (٥) قَالَ: حَدَّثنا هِشَامُ بنُ عُرْوةَ، عن عُرْوَةَ، عن بُسْرَةَ قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ(٦).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن أحمد المِهْزَمي الشاعر، قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱/۲۸۶: حدث عن الأصمعي بخبر منكر، وقال ابن الجوزي: لا يعول عليه. مات سنة ۲۵۷. انظر: لسان الميزان ۳/۲۹۹، والأنساب ٥/٤١٧.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الملك بن قريب الباهلي البصري، إمام حجة في اللغة والأدب، روى له مسلم وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٣) محمد هو: ابن سيرين. وابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

رواه ابن عساكر في معجم شيوخه ١١١٧/٢، بإسناده إلى ابن مخلد عن أبى بكر جنيد به.

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٠، عن مكرم بن أحمد عن جنيد بن حكيم به. ورواه من طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٣١/١.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله المدني، ثقة، روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) إسناده حسن، والحديث صحيح.

رواه أحمد ٢١٦/٦، والترمذي (٨٢)، والنسائي ٢١٦/١، من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة به.

٧٥ \_ حَدَّثْنَا حُمَيدٌ، جَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثْنَا محمدُ بنُ المُنْكَدِرِ، عن جَابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ:

رَّأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَأَيْتُ أَبا بَكْرٍ بَعْدَ النبيِّ ﷺ أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

ثُمَّ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أُلا).

٧٦ \_ حَدَّثْنَا حُمَيدُ بنُ الرَّبِيعِ بنِ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ العَزِيزِ بنُ صُهَيبٍ، عَنْ أَنْسَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢). ٧٧ \_ حَدَّثنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثنا أَبو هَارونَ العَبْدِيُ (٣)، عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قَالَ:

رواه أحمد ٣/٣٠٧، وابن ماجه (٤٨٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٠، وابن حبان (كما في الإحسان ٢/٢٢٧)، بإسنادهم إلى محمد بن المنكدر به.

### (٢) الحديث صحيح.

رواه ابن عساكر في معجم شيوخه ١٠٦٦/٢ ــ ١٠٦٧، بإسناده إلى ابن مخلد عن حميد بن الربيع به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

ورواه أحمد ٣/ ٩٨ عن هشيم بن بشير به.

ورواه البخاري ٢٠١/١، ومسلم (٢) وغيرهما من طريق عبد العزيز بن صهيب به. وانظر: مزيداً من تخريج الحديث في حاشية مسند أحمد ١٠/١٩ (طبعة مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٣) هو: عمارة بن جوين، وهو متروك الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (١).

دَخَلَ الأَقْرَعُ بنُ حَابِس عَلَى النبيِّ ﷺ فَرَآهُ يُقَبِّلُ إِمَّا حَسَناً، وإِمَّا حُسَيْناً، قَالَ: تُقَبِّلُهُ! وَلِيَ عَشْرَةٌ مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِداً مِنْهُم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ (٢).

#### \* \* \*

## آخِرُ الجزءِ، وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ على ذلك

(١) إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح من حديث أبي سعيد.

رواه الطبراني في كتاب طرق حديث (من كذب عليَّ متعمداً) ص ٩٢، بإسناده إلى أبي هارون العبدي به. وله طرق كثيرة، وبعض أسانيده صحيحة، رواه مسلم وغيره. انظر: كتاب الطبراني ص ٨٩ ــ ٩٢.

#### (٢) الحديث صحيح.

رواه ابن عساكر في معجم شيوخه ١١٠٢/٢، بإسناده إلى ابن مخلد عن حميد بن الربيع به.

ورواه أحمد ٢٢٨/٢، عن هشيم بن بشير به.

ورواه البخاري ۲۸/۱۰، ومسلم (۲۳۱۸)، وأبـو داود (۲۱۸)، والتـرمـذي (۱۹۱۸)، وأحمد ۲۲۸/۲، و ۲۲۹، بإسنادهم إلى الزهري به.

وقوله: (من لا يرحم لا يرحم) هو بالرفع فيهما على الخبر، وهو المشهور، وقيل: بالجزم فيهما، على أساس أن (من) شرطية. انظر: فتح الباري ١٠/ ٤٢٩.

# فها رسل لوكتاب

- ١ \_ فهرس أطراف الأحاديث النبوية.
  - ٢ \_ فهرس أطراف الآثار.
    - ٣ \_ فهرس الأعلام.
  - ٤ \_ فهرس الموضوعات.

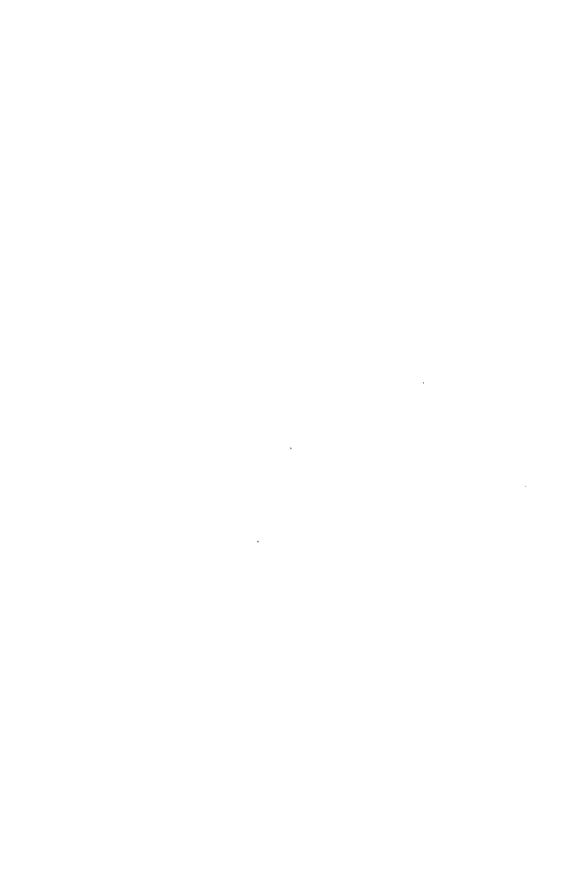

## ١ \_ فهرس أطراف الأحاديث النبوية

| الرقم    | الراوي               | طرف الحديث                                |
|----------|----------------------|-------------------------------------------|
|          |                      | أخبرني من رأى على رسول الله ﷺ نعلين       |
| 71       | مُطرِّف بن عبد الله  | مخصوفين                                   |
| 09       | مالك بن نَضْلة       | إذا أتاك الله مالاً فليُر عليك            |
| د ۲۲     | أبو هريرة، وأبو سعيا | إذا استيقظ الرجل من الليل                 |
| ٤٩       | جابر بن عبد الله     | إذا حدَّث الرجل بحديث ثم التفت            |
| 44       | أبو هريرة            | إذا دُعي أحدكم فليُجب                     |
| ٤٦       | جابر بن عبد الله     | اذهب فبيدر كل تمر                         |
| 40       | عائشة أم المؤمنين    | استأذن أبو بكر النبـي ﷺ في الخروج من مكة  |
| 3 7      | عائشة، وأم سلمة      | أشهد أن رسول الله ﷺ كان يبيتُ جُنباً      |
| ۷۲، و ۷۳ | أبو هريرة            | امرؤ القيس صاحب لواء الشعر إلى النار      |
| ٥٣       | عبد الله بن مسعود    | إن الله لم يبعث نبياً إلاَّ وله حواريون   |
| ٨٢       | البَرَاء بن عازب     | إن الله وملائكته يصلُّون على الصفوف الأول |
| **       | هشام بن حکیم         | إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا |
| 44       | أبو هريرة            | إن الله يقول: من عادى لي وليًّا           |
| 71       | أبو هريرة            | إن النبي ﷺ جلس عند الكعبة                 |
| ٤٨       | وابصة بن معبد        | إن رسول الله رأى رجلاً مفرداً في صف وحده  |

| ر <b>ن</b> م | الراوي ا                 | طرف الحديث                                 |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| ٤            | أبو هريرة                | إن عيسى نازل                               |
| ٧٨           | أبو هريرة                | إن من لا يرحم لا يرحم                      |
| ١            | أبو هريرة                | إني خبأت دعوتي                             |
| 19           | أبو هريرة                | أي المسلمين ترك ديناً                      |
| ٤٤           | عبد الله بن عمر ۲۳، و    | اثذنوا لنسائكم بالليل إلى المساجد          |
| ٥١           | معاذ بن جبل              | تمام النعمة دخول الجنة                     |
| 44           | عبد الله بن عمر          | حتى يغيب أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه     |
|              |                          | خرجنا مع النبي ﷺ حتى إذا كنا بذي الحُليفة  |
| ٤٥           | جابر بن عبد الله         | أُهلُّ بالحج                               |
| ٣٣           | علي بن أبي طالب          | خير نسائها مريم بنت عمران                  |
| ٥٧           | جابر بن عبد الله         | رأيت رسول الله أكل طعاماً مما مسَّت النار  |
| 44           | عبد الله بن عمر          | رب اغفر لي وتب علي                         |
| 79           | البراء بن عازب           | زينوا القرآن بأصواتكم                      |
| ٥٨           | أبو هريرة                | شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلاَّ الله        |
| ٧            | أُبِيِّ بن كعب           | عَرِّفها حولاً                             |
| 77           | معاوية بن حيدة           | <b>في</b> كل إبل سائمة                     |
| ۱٥           | معاذ بن جبل              | قد استجيب لك فسل                           |
| ٧٢           | جابر بن عبد الله         | كان لا يكاد يدع في بيته يوم عيد            |
| ۳.           | أنس بن مالك              | كان يأكل الرُّطب مع الخربز                 |
| ۲۱           | أبو أيوب، أو زيد بن ثابت | كان يقرأ فيهما سورة الأعراف                |
|              |                          | لا، وإن انفقأتْ، قد كـانت إحداكــن تمكــثُ |
| ۰۰           | زينب بنت أم سلمة         | الحول                                      |
| ٤٢           | عبد الله بن عباس         | لا بل أعطيكم شيئاً يرزءكم                  |

| الرقم | الراوي            | طرف الحديث                                 |
|-------|-------------------|--------------------------------------------|
| ٥٢    | أبو جُحَيفة       | ٧ آكل متكثاً                               |
| ٨٢    | البَرَاء بن عازب  | لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم              |
| ١٣    | أبو هريرة         | لا تصومن امرأة إلَّا بإذن زوجها            |
| 4     | عائشة أم المؤمنين | لو كان ذكر اسم الله لكفاكم                 |
| ٥٤    | عائشة أم المؤمنين | لو يعلمون ما في صلاة العشاء                |
|       |                   | ما من شيء لما أكن رأيته إلَّا قـد رأيته في |
| ٣٧    | عائشة أم المؤمنين | مقامي هذا                                  |
| ٥٢    | عبد الله بن عمر   | مَطْلُ الغني ظلم                           |
| 71    | عبد الله بن عمر   | من أعان على خصومة بظلم                     |
| 77    | جابر بن عبد الله  | من أعطى عطاء فوجد                          |
| 71    | عبد الله بن عمر   | من حالت شفاعته دون حد من حدود الله         |
| 00    | عثمان بن عفان     | من شهد صلاة الفجر فكأنما قام ليلة كلها     |
|       |                   | من قال سبحان الله وبحمده أثبتت لـه عشـر    |
| 7 8   | عبد الله بن عمر   | حسنات                                      |
| ٧١    | البَرَاء بن عازب  | من قال لا إله إلا الله                     |
| ١٤    | أبو هريرة         | من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً        |
| 78    | عبد الله بن عمر   | من قذف مؤمناً أو مؤمنة حبس في طينة الخبال  |
| ٧٦    | أنس بن مالك       | من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار  |
| VV    | أبو سعيد الخُدري  | من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار  |
| 7 £   | عبد الله بن عمر   | من مات وعليه دين أخذ من حسناته             |
| ٧٤    | بُشْرة بنت صفوان  | من مس فرجه فليتوضأ                         |
| ٧٠    | البَرَاء بن عازب  | من منح ورقاً                               |
| **    | سلمان الفارسي     | من ولد آدم أنا                             |

| الرقم | الراوي             | طرف الحديث                                |
|-------|--------------------|-------------------------------------------|
| 77    | أنس بن مالك        | النفقة كلها في سبيل الله                  |
| ٤١    | أبو هريرة          | ي<br>نهى أن تنكح المرأة على عمتها         |
| ٤٠    | سعيد بن المسيب     | نهي أن تنكح المرأة على عمتها              |
| ١.    | أبو قتادة العَدَوي | نهى أن يخص يوم الجمعة                     |
| 70    | أبو هريرة          | الواهب أحق بهبته ما لم يثب.               |
| 34    | عائشة أم المؤمنين  | يا رسول الله إن أمي افتُلتت نفسها ولم توص |
| •     | عائشة              | يا عائشة، ألا تغنين                       |
| ۲.    | سعید بن زید        | يُبعث يوم القيامة أمة وحده                |
| 1.4   | جابر بن عبد الله   | يخرج أناس من النار قد احترقوا             |
| ٨     | أبو سعيد الخُدري   | يخرج قوم من النار قد احترقوا              |
| 10    | عثمان بن أبي العاص | يكون لأهل الإسلام أربعة أمصار             |

## \* \* \*

# ٢ \_ فهرس أطراف الآثار

| الرقم | القائل                   | الأثر                                                                  |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣     | شريح القاضي              | إذا شرك الرجل الرجل                                                    |
| ۲٦    | عبد الله بن عمر          | حضرت أبـي حين أُصيب                                                    |
| ۲١    | زيد بن حارثة             | د <i>عو</i> ه حت <i>ی</i> یکون                                         |
| ۳۸    | أسماء بنت أبي بكر        | صنعتُ سفرة رسول الله ﷺ في بيت أبــي بكـر                               |
| 11    | عكرمة مولى ابن عباس      | في قوله تعالى: ﴿يَسَ﴾ يعني : يا إنسان                                  |
| ٤٧    | مرحب                     | كأني أنظر إليهم في قبر النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 44    | عبد الرحمن بن أبي الزناد | كان أبو الزناد يكبر إذا غدا إلى العيد                                  |
| ۱۷    | ۔<br>أبو رافع            | كُله، من ذبح ونسي أن يذكر اسم الله                                     |
| ٦     | مطر الوراق               | لا، ليس في مال أم الولد زكاة                                           |
| ۱۲    | معاذ بن جبل              | لأقضمن الدهر كلّه                                                      |
|       |                          | لم يكن يُحيي من رمضان شيئاً كما يُحيي ليلة                             |
| 40    | زید بن حار <i>ث</i>      | سبع عشرة                                                               |
| ٦٠    | عائشة أم المؤمنين        | لما كان يوم أحد هزم المشركون                                           |
| ۲     | شُريح القاضي             | يؤتمن على المال                                                        |

## ٣ \_ فهرس الأعلام

إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع المدني:

> إبراهيم بن مهاجر : **٤٣** أُ**ب**يّ بن كعب : ٧

أبو الأحوص = عوف بن مالك بن نَضْلة أبو أسامة = حماد بن أسامة

أبو إسحاق = عمرو بن عبد الله السَّبِيعي إسحاق بن سهل بن أبى حثمة: ٥

أبو إسرائيل = إسماعيل بسن خليفة المُلاَئي

إسرائيل بن أبي يونس السَّبِيعي: ٦٦ أسماء بنت أبي بكر الصديق: ٣٨، ٣٨ إسماعيل بن أبي خالد: ٤٧ اسماعيل بن خلفية أبه اسرائيل

إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل المُلَائي: ٤٨

إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص: **۵۳** 

> إسماعيل بن عيّاش: ٦٣ الأصمعي = عبد الملك بن قُرَيب الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز الأعمش = سليمان بن مهران الأغر أبو مسلم: ٦٢

الأقرع بن حابس: ٧٨

أم كلثوم الليثية: ٩

امرؤ القيس: ٧٢، ٧٣

أنس بن مالك: ٣٠، ٥٧، ٦٦، ٢٦، ٢٦ أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد .

أيوب بن موسى: ٥٠ بُديل بن ميسرة العقيلى: ٩

البراء بن عازب: ۲۸، ۲۹، ۲۷، ۷۱

بُسرة بنت صفوان: ٧٤

بُقَيرة مولاة سلمان: ٢٧

أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ۳۴، ۳۵، ۳۳، ۳۷، ۳۸، ۳۰ مرد حمید بن أبي حمید الطَّویل: ۳۰ حمید بن الربیع الخزاز: ۷۲، ۷۲، ۷۷، ۷۷، ۷۷

حمید بن نافع: ۰۰ حمید بن هلال: ۱٦

خالد بن نِزار بن المغیرة الأیلي: ١، ۲، ۳، ٤، ٥، ٦، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۵، ۱۰، ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۱۸، ۲۱، ۲۰، ۲۲،

خديجة بنت خويلد: ٣٣

خِلاًس بن عمرو الهَجَري البصري: ١٤ ذكوان السمان أبو صالح: ٨

أبو رافع = نُفَيع الصائغ

أبو رافع القِبْطي مولى النبي ﷺ: ١٧ زافر بن سليمان: ٦٦

أبو الزبير = محمد بن مسلم أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان الزهري = محمد بن مسلم زيد بن ثابت: ۲۱، ۲۰، ۲۰، ۳۱ هشام المخزومي المدني: ٢٤ بَهْز بن حكيم بن معاوية القُشَيري: ٢٦ جابر بن عبد الله: ١٨، ٤٥، ٤٦، ٤٩،

> جابر بن يزيد الجُعْفي: ٧ أبو جُحيفة السُّوائي: ٧٠ جرير بن حازم: ٣٠

الجُريري = سعيد بن إياس

جُنيد بن حكيم أبو بكر الأزدي: ٧٣ أبو الجهم الإيادى: ٧٧

الحجاج بن أرطأة: ٦٧

الحجاج بن الحجاج البصري: ٤، ١٠، ١٢، ١٣، ١٧

الحجاج بن يوسف الثقفي: ٥٧

حذيفة بن اليمان: ٢٧، ٦٠

الحسن بن أبي الحسن البصري: ١٣،

حسن بن صالح بن حَيّ: ٦٦ الحسن بن عبد الرحمن الشامي: ٦٧ الحسن بن علي بن أبي طالب: ٧٨ الحسين بن علي بن أبي طالب: ٧٨ حفص بن غياث: ٧٥، ٩٥ حكيم بن معاوية بن حَيدة القُشيري: ٢٦

حماد بن أسامة أبو أسامة: ٢٦، ٢٧،

AT, PY, . T, 17, YT, TT,

شریك بن عبد الله بن أبي نَمِر: ۳۹، ۳۰

شعبة بن الحجاج: ١٦ الشعبي = عامر بن شراحيل الشعبي شيبان بن عبد الرحمن: ٥٥، ٥٥،

> شيبة بن عثمان العبدري: ٢٤ أبو صالح = ذكوان السمان

73, 75

طلحة بن مُصَرِّف: ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١

طلحة بن نافع أبو سفيان: ١٨ أبو الطيب، ولعله الطبرى: ١٢

عائشة أم المؤمنين: ٥، ٩، ٢٤، ٣٤،

٠٣، ٣٧، ٤٥، ٥٥، ٢٠

عاتكة بنت نُعيم أم النَّحام: ٥٠ عامر بن شَراحيل الشعبي: ٤٦، ٤٧

عامر بن فُهَيرة: ٣٥

عباد بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث

المدني: ١٨

عباد بن العوام: ٦٧

العباس بن عبد المطلب: ٤٢، ٧٤

عبد الأعلى بن عامر الثعلبي: ٢، ٣

عبد الأعلى بن عبد ربه: ٤

عبد الحميد بن جعفر الأنصاري: ٥٨

عبد الرحمن بن أبي الزناد: ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۲۷ زید بن عمرو بن نفیل: ۲۰

زينب بنت أم سلمة: ٥٠

سعد بن مالك أبو سعيد الخدري: ٨،

75, VV

سعيد بن إياس الجُرَيري: ٥١

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك

سعید بن زید بن عمرو بن نُفَیل: ۲۰

سعيد بن المسيب: ٤٠

أبو سفيان = طلحة بن نافع

سفيان بن سعيد الشوري: ٤٤، ٤٤،

78 .01 .00 . 27

سلمان الفارسي أبو عبد الله: ٢٧

أم سلمة أم المؤمنين: ٢٤

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ٤١، ٧٢،

V۸

سلمة بن كُهيل: ٧

سلیمان بن بلال: ۳۹، ۵۳

سليمان بن مِهْران الأعمش: ٨، ١٨،

Vo, Po, YF

سهل بن أبى حثمة: ٥

أبو السوار العدوي البصري: ١٧

سويد بن غَفَلة: ٧

شبیب بن أبى بشر: ٦٦

شريح بن الحارث القاضى: ٢، ٣

شريك بن عبد الله النخعى: ٤٥، ٤٥

عبد الرحمن بن عطاء المدني: ٤٩ عبد عبد الرحمن بن عوسحة: ٦٥، ٦٩، عبد

عبد الرحمن بن عوسجة: ٦٨، ٦٩، ٧١، ٧٠

عبد الرحمن بن عوف: ٤٧

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: ١٩

عبد العزيز بن صهيب: ٧٦

عبد الله بن أحمد أبو هفان المِهْزَمي

الشاعر: ٧٣

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ٣٣ عبد الله بن ذكوان أبو الزُّناد: ١٨، ٢٢،

40 . 4 2

عبد الله بن عباس: ٤٢

عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي: ٩

عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق:

ه، ۲۸، ۵۷

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٢٣،

PY, TY, Y3, 33, 37, 07

عبد الله بن عون: ٧٣

عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو علقمة

الفَرْوي: ٧٤، ٧٥

عبد الله بن محمد بن عقيل: ٤٥

عبد الله بن مسعود: ۵۳

عبد الملك بن جابر بن عتيك: ٤٩

عبد الملك بن قُرَيب الأصمعي: ٧٣

عبد الملك بن مروان: ٥٧

عبدة بن الطفيل: ٣٥

عبيد الله بن موسى العبسي: ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٥٤، ٤٦، ٤٧،

13, 13, 00, 10, 70, 30,

00, 70, 10, 17, 17

عبید الله بن رافع = عبید بن رفاعة بن رافع

عبيد بن أبى الجعد: ٤٨

عبيد بن رفاعة بن رافع العجلان: ٥٣

عثمان بن أبي العاص: ١٥

عثمان بن عفان: ٥٥

عروة بن الزبير: ۲۰، ۲۱، ۳۱، ۳۲، ۳۲، ۲۰، ۲۰، ۳۲، ۳۲، ۳۸، ۲۰،

V

عطاء الخراساني: ٦٤

عطاء بن أبي رباح: ٣٩، ٦٧

عکرمة مولی ابن عباس: ۱۱، ۲۲

أبو علقمة الفَرْوي = عبد الله بن محمد

بن عبد الله المدني

علي بن أبي طالب: ٣٣، ٤٥، ٤٧

علي بن الأقمر: ٥٢، ٦٢

علي بن زيد بن جُدْعان: ١٥

عمار بن محمد الثوري: ٦٨، ٦٩،

۸۱ ،۸۰

عمارة بن جُوَين أبو هارون العبدي: ٧٧

عمارة بن غزية: ٦٣

عمر بن الخطاب: ۲۰، ۲۷، ٤٢،

V0 ( £0

عمر بن حفص بن غياث: ٥٩، ٥٥

عمر بن سعيد بن مسروق الثوري: ٦٤

عمرو بن أبـي قرة الكندي: ٢٧

عمرو بن دینار: ۵٦

عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السَّبِيعي:

٥٩

عمرو بن مرة: ٧٧

عوف بن مالك بن نَضْلة أبو الأحوص

الجُشَمي: ٥٩

عياش بن عبد الله: ١٠

عيسى بن مريم عليه السلام: ٤، ١٥

فاطمة بنت المنذر: ٣٧، ٣٨

فراس بن يحيى الهمداني: ٤٦

الفضل بن عباس بن عبد المطلب: ٢٤،

٤٧

أبو قتادة العَدَوى: ١٠

قتادة بن دِعَامة السدوسي: ١٠، ١٢،

21, 31, 71, +3

أبو قرة الكندي: ٧٧

كثير بن مرة أبو القاسم الحضرمي

الشامى: ۱۲

اللجلاج العامري: ٥١

ليث بن أبي سُلَيم: ٤٤ مالك بن مغول: ٢٩ مالك بن نَضْلة الجُشَمي: ٥٩ المبارك بن سعيد بن مسروق: ٦٤ مجاهد بن جبر: ٣٤، ٤٤، ٦١ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: ٥، ٤٥، ٥٥

محمد بن إسحاق بن يسار: ٥

محمد بن الزبير: ٥٧

محمد بن المنكدر: ٧٥

محمد بن زياد أبو الحارث المدني: ١

محمد بن سُوْقة: ٢٩

محمد بن سیرین: ۲۸، ۷۳

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب:

محمد بن مسلم الزهري: ۷۸، ۷۸ محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي: ٦٣

مرحب: ٤٧

مروان بن الحكم: ٣١، ٣٤

مريم بنت عمران: ٣٣

مسعر بن كِدَام: ۲۷، ۵۲

مسلم بن كيسان الضبي: ٦١

المشرقي: ١١

مطر الوراق: ٦٤

هشام بن حكيم بن حزام: ٣٢ هشام بن عروة بن الزبير: ٢٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٦٠، ٤٧ هُشَيم بن بشير: ٦٥، ٢٧، ٢٧، ٧٧، أبو هفان الشاعر = عبد الله بن أحمد

أبو هفان الشاعر = عبد الله بن أحد المِهْزَمي هلال بن يساف: ٤٨ همام بن يحيى: ٤٠، ٤١ وابصة بن معبد: ٤٨

أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري: ١٥

يحنس بن عبد الله المدني: ٥٥، ٥٥ يحيى بن سعيد الأنصاري: ٥٠ يحيى بن أبي كثير: ٤١، ٥٥ يزيد بن أبي حبيب: ٨٥ يزيد بن أبي زياد: ٢٢

اليمان العبسي، والدحذيفة: ٦٠

يونس بن عبيد: ٥٥

مطر بن طِهْمان الوَرَّاق: ٦ مُطَرِّف بن عبد الله بن الشَّخِّير: ١٦ معاذ بن جبل: ١٢، ٥ معاوية بن حَيْدة القُشيري: ٢٦ معاوية بن معتب الهذلي: ٥٨ المنذر بن مالك بن قُطَعة أبو نضرة البصري: ١٥

منصور بـن المعتمـر: ٤٨، ٦٨، ٦٩، ٧١، ٧٠

موسى بن عقبة: ٣٣ نافع مولى ابن عمر: ٣٩، ٢٩، ٥٥ أم النحام = عاتكة بنت نعيم أبو نضرة = المنذر بن مالك بن قطعة نُفَيع أبو رافع الصائغ المدني البصري:

أبو هارون العبدي = عمارة بن جُوَين أبو هـريـرة: ٢، ٤، ١٣، ١٤، ١٩، ٤٢، ٢٨، ٣٩، ٤١، ٥٦، ٥٥، ١٦، ٢٦، ٢٧، ٧٧ هشام بن حسان: ٢٨

\* \* \*

## ٤ \_ فهرس الموضوعات

| صفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع ال                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                              | الدراسة                                                              |
| 140                                          | * تمهید                                                              |
|                                              | <ul> <li>المبحث الأول: ترجمة رواة الجزء:</li> </ul>                  |
| ۲۳۱                                          | (أ) محمد بن عثمان بن كرامة                                           |
| ۱۳۷                                          | (ب) طاهر بن خالد بن نزار الأيلي                                      |
| ۱۳۷                                          | (ج) الحسن بن عرفة العبدي                                             |
| ۱۳۸                                          | ( c ) محمد بن مخلد العطار                                            |
|                                              | <ul> <li>المبحث الثاني: جزء محمد بن مخلد العطار عن شيوخه:</li> </ul> |
| 144                                          | (أ) أهميته                                                           |
| 1 2 1                                        | (ب) أثر هذا الجزء لدى العلماء                                        |
|                                              | (ج) وصف النسخة المعتمدة في التحقيق،                                  |
| 1 £ £                                        | وطريقة تحقيق الكتاب                                                  |
| 1 £ 9                                        | (د) صور من النسحة المعتمدة في التحقيق                                |

الموضوع الصفحة

## حدیث محمد بن عثمان بن کرامة، وحدیث طاهر بن خالد بن نزار، مما رواه عنهما محمد بن مخلد العطار

| 100 | _ من حدیث طاهر بن خالد بن نزار                     |
|-----|----------------------------------------------------|
| 179 | _ من حدیث محمد بن عثمان بن کرامة                   |
| 197 | ــ أحاديث الحسن بن عرفة العبدي                     |
| 197 | _ أحاديث محمد بن مخلد العطار عن شيوخه غير السابقين |
|     | <ul><li>* فهارس الكتاب:</li></ul>                  |
| ۲۰۳ | ١ ــ فهرس أطراف الأحاديث النبوية                   |
| Y•Y | ۲ _ فهرس أطراف الآثار                              |
| ۲۰۸ | ٣ _ فهرس الأعلام                                   |
| 415 | <b>٤ ــ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات</b>          |

• • •



سلسلة الأجُزاء والكتُبُ الْحَديثية (٢٢)

الزِّيَادَاتُ فِي السِّيَاءُ اللَّهُ وَهُ وَالسِّيَاءُ اللَّهِ وَهُ وَالسِّيَاءُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

لِلْإِمَّامُ الْحَافِظِ أِبِي ٱلْقَاسِمِ شَكِيمَانَ بِنِ أَحْمَدَ ٱلطَّبَرَانِيِّ الْإِمَّامُ النَّوَفِيُّ سَنَة ر ٢٦ هـ التُوفِيُّ سَنَة ر ٢٦ هـ مِعْهُ الله تَعَالَىٰ

نعدم وَعَيْنَ الكَوْرُعَا وَحُسِرُكِي الكورُعا وحُسِرُكِيرِ

<u>ڋؙٳڵڶۺؖۼؙٳٳڵڵؽڵڵؽێڵڟێؖ؆ؙ</u>



### المقتدمة

# بسياتنالرهم الرحيم

الحمد للَّهِ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد:

هذا كتابٌ للإمام الطبراني، يرى النور أوَّل مرَّة، ذكر فيه نماذج لما كان عليه المجتمع الإسلامي من التكافلِ والجُودِ والكَرَمِ والسَّخاء، وصوراً من التعاطف والتَّراحُمِ والتَّعاون، قلَّما نجدُ لها نظيراً في مجتمعِ من المجتمعات الأخرى.

وهذا يَرْجِعُ في الحقيقة إلى هذا الدِّين الكريم، الذي ربَّى النُّفوس على البرِّ والتقوى، وأَمَرَ بالبذل والإنفاق، وحبَّب إلى نفوس أتباعه السَّخاء، ووصَّاهم بالمُسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البرِّ، وأنْ يجعلوا تقديم الخير إلى النَّاس شُغلهم الدَّائم، لا ينفكُونَ عنه في صباح أو مساءٍ.

ولا شكَّ أنَّ المجتمع الإسلامي الأول لما قامَ على التَّكافل والتَّعاون، وسادته رُوح المودَّة والحُبِّ والرِّضى والسَّماحة، وكان مُتَطَلِّعاً إلى فَضْل اللَّه وثوابه، فإنَّ اللَّه باركَ لأهله \_ أفراداً وجماعات \_ في أموالهم وأرزاقهم، وفي صحتهم وقوَّتهم، وفي طمأنينة قلوبهم، وراحة بالهِم، وفي هذا يقول اللَّه تعالى: ﴿ النِّينِ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالنِّيلِ وَالنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِينَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ تعالى: ﴿ النِّينَ مُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالنِّيلِ وَالنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِينَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُنُونَ فَ [البقرة: ٢٧٤].

يقول الأستاذ سيِّد قطب رحمه اللَّنه تعالى في تفسير هذه الآية ما ملخَّصه: «ينفقون أموالهم بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال، في جميع الأوقات وجميع الحالات، ﴿ فَلَهُمُ آجَرُهُمُ عِنكَ رَبِّهِمَ ﴾ هكذا إطلاقاً، من مضاعفة المال، وبركة العمر، وجزاء الآخرة، ورضوان اللَّنه، ولا خوف من أيً مخوِّف، ولا حزن من أي محزِّن، في الدنيا وفي الآخرة سواء (۱).

ونرى في سلفنا الصالح أروع المثل في البذل والإنفاق، فكانوا يلجؤون إلى أَطيب الكَسْب، وأحَلِّ المال، وأجودِ السَّلعة، فيتصدِّقون بها، حُبًّا في اللَّه وطَمَعاً في ثوابه وجنَّته، وهي أمثلة يُحتذى بها في التضحية بالمال في صورٍ من الإيثار الرَّائع.

وقد جمع الإمام الطبراني نماذج حيّة لما كانوا عليه، ولا بأس أن نذكر بعضاً منها، فقد روى بسنده إلى عروة بن الزبير أنّه قال: "رأيت عائشة تتصدَّق بسبعين ألفاً، وإنَّ درعها لمرقوع»، وروى عن عروة أيضاً أنّه قال: "إنَّ منادياً كان ينادي: من أُحبَّ شحماً ولحماً فليأتِ سعد بن عبادة، ثمَّ أدرك ابنه قيساً فكان يُنادي بمثل ذلك»، وروى بإسناده إلى أبي النضر قال: "إنَّ شعبة بن الحجّاج كان إذا ركب مع قوم في زورق أعطى عن جميع أهل الزورق الكراء»، ووجَّه ابن المبارك إلى أبي أسامة بأربعة آلاف دينار، وإنَّ حكيم بن حزام قال لعبد اللَّه بن الزُّبير لمَّا قُتِلَ الزُّبير: كم تَرَكَ أخي ما عَليه مِنَ الدَّين؟ قال: أَلفَي لعبد اللَّه بن الزُّبير لمَّا قُتِلَ الزُّبير: كم تَرَكَ أخي ما عَليه مِنَ الدَّين؟ قال: أَلفَي وَاحِدة أربعينَ رَجُلاً من مُزينة، كُلُّ امرأة على ألفٍ ووَصِيفٍ. وإنَّ شُريحاً القاضى كان لا يَرُدُّ آنية هدية حتى يَرُدَّ فيها شيئاً.

إلى غير ذلك من صُور التكافل والجُود، ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب، وينبغي أن نشير إلى ما ذكره الأستاذ العلاَّمة محمود محمد شاكر،

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ١/٣١٦.

رحمه اللّه تعالى، إذ يقول: «وليس الكرم والجود في بعثرة الأموال وإلقائها في الجَدْب والخصْب بغير حسابٍ ولا ميزان، بل الكرم في بَذْر المال في الأرض الصالحة الطيبة، التي تُنبت نباتاً حسناً، يزكو، فينفع النّاس، ويزيد في الخير، والمجود إرسال المال على الأرض التي تَحْيا به وتتَحلّى، وما سوى ذلك من إراقة المال في غير وجهٍ مقصود ولا غايةٍ مستبينة إسراف وإتلاف للمال وصاحبه وأخذه»(۱).

ونحمد اللَّه تعالى أن وفَقنا إلى تحقيق هذا الكتاب، وخدمته بالضبط والتخريج، ووضع مقدِّمة مُوجزة فيها تعريفٌ بالإمام الطبراني، وبكتابه هذا، ومن اللَّه العون والتوفيق، وهو نِعم المولى والنصير، والحمد للَّه رب العالمين.

(الخفت في

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب فضل العطاء على العسر، لأبي هلال العسكري (٩).

### المبحث الأول الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني

### (أ) تعريف موجز بهذا الإمام(١):

#### \* **luab eiunp**:

هو الإمام الحافظ الثقة محدّث الإسلام الجوّال، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مُطير اللَّخمي الشّامي الطّبراني.

#### **\*** مولده:

وُلد في طَبَرية، في صفر من سنة ستين ومائتين.

<sup>(</sup>۱) ترجمة هذا الإمام مشهورة، وقد ذكر في كثيرٍ من كتب السير والتراجم، منها: ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم ١/٣٥، وتاريخ دمشق، لابن عساكر ٧/٥٣٠، وسير أعلام النبلاء، للذهبسي ١١٩/١٦، وغيرها، وألَّف الإمام يحيى بن محمد بن إسحاق بن منده كتاباً في ترجمته، وقد طبع ملحقاً بالجزء الخامس والعشرين من المعجم الكبير للطبراني، كما تناوله أيضاً بعض الباحثين في تقديمهم لكتبه، منهم الدكتور محمد سعيد البخاري في تحقيقه لكتاب الدعاء، وصنَّف الدكتور محمد أحمد رضوان كتاباً جيداً بعنوان: (الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنَّة النبوية)، وهو جزء من رسالته للدكتوراه.

#### \* تلاميذه:

حدَّث عنه خلائق لا يُحصون، من أشهرهم: أبو نُعَيم الأصبهاني، وابن عُشدة، وابن ريندَة، وأبو خليفة الجُمَخي، وابن مَرْدُويه، وابن فاذَشاه، ومحمد بن إسحاق بن مَنْده.

#### \* سعة علمه:

الإمام الطبراني أحد الأئمة الأعلام، وقد أثنى عليه أئمة الإسلام، فهذا الإمام الذهبي يقول في افتتاح ترجمته: هو الإمام الحافظ الثقة الرَّحال الجوَّال محدِّث الإسلام عَلَم المُعَمَّرين.

وقال أبو سعد السَّمعاني: حافظ عصره، وصاحب الرِّحلة، رَحَلَ إلى ديار مصر والحجاز واليمن والجزيرة والعراق، وأُدركَ الشيوخ، وذاكر الحفاظ، وسَكَنَ أُصبهان إلى آخر عمره، وصنَّف التصانيف(١).

وقال الإمام ابن مَنْده: إنَّ ممَّا أَنعم اللَّه على أهل أصبهان أَنْ تَفَضَّل وامتنَّ عليهم بقدوم الإمام المُبَجَّل والحافظ المُفضَّل أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . . . إلخ .

وقال الأستاذ ابن العَمِيد: «ما كنت أظُنُّ أنَّ في الدنيا حَلَاوة ألَدَّ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجِعَابي (٢) بحضرتي، فكان الطبراني يغلب الجِعَابي بكثرة حفظه، وكان الجِعَابِي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما، ولا يكادُ أحدهما يغلب صاحبه، فقال الجِعَابِيُّ: عندي حديث ليس

<sup>(</sup>١) الأنساب ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بكر محمد بن عمر بن محمد التيمي البغدادي، أحد الأثمة الأعلام، توفي سنة ٣٥٥هـ، السير ١٦/٨٨.

في الدنيا إلاَّ عندي، فقال: هاته، فقال: حدَّثنا أبو خليفة، حدَّثنا سليمان بن أيّوب، ومنِّي سمع أيّوب. . . وحدَّث بالحديث، فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيّوب، ومنِّي سمع أبو خَليفة، فاسمع منِّي حتى يعلو إسنادِك، فإنَّك تروي عن أبي خليفة عَنِّي، فَخَجلَ الجعَابي، وغَلَبَه الطبراني.

قال ابن العميد: فَوَدِدْتُ في مكاني أَنَّ الوزارة ليتها لم تكن لي وكنتُ الطبراني، وفرحتُ مثلَ الفرح الذي فرحَ به الطبراني لأجل الحديث (١).

#### \* مصنفاته:

صنّف أبو القاسم مصنّفاتٍ كثيرة، منها: معاجمه الثلاثة: الكبير، والأوسط، والصغير، ومسند الشاميين، وكتاب الدُّعاء، وكتاب الطوالات، والأوائل، وغيرها كثير، وقد استوعبها الإمام ابن منده في ترجمته.

#### \* وفاته:

توفي بأصبهان، يوم السبت ضحوة، لليلتين بقيتا من ذي القعدة، سنة ستين وثلاثمائة، ودُفن يوم الأحد، وقد عاش مئة عام وعشرة أشهر، رحمه اللَّه تعالى، وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء.

### (ب) شيوخ الإمام الطبراني في هذا الكتاب:

قال الذهبي: لقي أصحابَ يزيد بن هارون، ورَوْحِ بن عُبادة، وأَبي عَاصم، وحجاج بن محمد، وعبد الرزاق، ولم يزل يكتب حتى كتب عن أقرانه... وسمع من نحو ألف شيخ أو يزيدون (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن منده في ترجمة الطبراني (٣٤٤)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٤١٣/١، وابن نقطة في التقييد ٢/ ١٥، وذكره الذهبي في السير ١٩/٤، وياقوت الحموي في معجم البلدان ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) السير ١٦٠/١٦.

وأوَّل سَمَاعِهِ في سنة ثلاث وسبعين، وارتحل به أبوه، وحرص عليه، فإنَّه كان صاحب حديث، وبَقِي في الارتحال، ولَقي الرِّجال ستة عشر عاماً، وكتبَ عن الكبار والصغار، وعمَّر دهراً طويلاً، وازدحم عليه المحدِّثون، ورحلوا إليه من الأقطار.

وقد صنَّف أبو سليمان معجميه: الأوسط، والصغير، على أسماء شيوخه، وبلغوا في المعجم الأوسط ٨٣٥ شيخ، كما جاء في فهرسته(١).

وبلغ شيوخه في هذا الكتاب ٦٥ شيخاً، وقد رتَّبتهم على حروف المعجم، وترجمت ـــ لمن وقفت على حالهـــ ترجمة موجزة:

إبراهيم بن صالح الشِّيرازي، توفي سنة ٢٩٠هـ، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، وقال: حدَّث بمكَّة (٢).

إبراهيم بن هاشم بن الحسين، أبو إسحاق البَغُوي، نزيل بغداد، وهو ثقة، توفي سنة ۲۹۷هـ<sup>(۳)</sup>.

 $^{"}$  لمقرىء، توفي سنة الحسن الدمشقي المقرىء، توفي سنة  $^{(2)}$ .

<sup>=</sup> وقد صنّف شيخنا العلّامة حماد الأنصاري رحمه الله كتاباً جيداً في جمع شيوخ الطبراني، وقد طبع في مجلدين، ولكنه لم يستوعب.

وللفائدة نشير إلى أن الإمام الهيثمي نص في مجمع الزوائد ١٢/١ أن مشايخ الطبراني الذين ليسوا في ميزان الاعتدال للذهبي ثقات. قلت: وهذا توسّع غير مرضي، وكم شيخ من مشايخ الإمام الطبراني ليسوا في الميزان، ومع ذلك تكلّم فيهم علماء الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ٩/ ٢٩٢ \_ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٢٨١ ــ ٢٩٠): ١٠٩.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۲۰۳/۱.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٢٩١ ــ ٣٠٠): ٤٠.

- ٤ \_ أحمد بن إسماعيل الوَساوسي البصري، توفي سنة ٢٩٠هـ (١).
- أحمد بن زيد بن الحُريش، أبو الفضل الأهوازي، توفي سنة ٢٩٤هـ (٢).
- ٦ \_ أحمد بن علي الأبار، أبو العباس البغدادي، الإمام الثقة المتقن،
   توفى سنة ٢٩٠هـ(٣).
  - ٧ \_ أحمد بن عمرو الخَلَّال المكِّي، توفي سنة ٢٩١هـ(٤).
- ٨ \_ أحمد بن القاسم بن مُساور الجوهري، أبو جعفر البغدادي، وهو ثقة، توفى سنة ٢٩٣هـ(٥).
- ٩ \_ أحمد بن مسعود الخياط المقدسي، الإمام المحدّث، قال الذهبي: لَقِيه الطبراني سنة أربع وسبعين ومئتين (٦).
- ١٠ ــ أحمد بن يحيى بن يزيد الشَّيباني، مولاهم، البغدادي، الإمام المحدِّث اللُغوي، توفي سنة ٢٩١هـ(٧).
- ١١ \_ إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع، أبو محمد الخُزَاعي، المكّي المكّي المقرىء، الإمام المحدّث، توفي سنة ٣٠٨هـ(٨).

<sup>(</sup>١) الأنساب، للسمعاني ٥/٣٠٣، وتاريخ الإسلام (٢٨١ ــ ٢٩٠): ٥٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٢٩١ ــ ٣٠٠): ٤٧، ومختصر تاريخ دمشق ٣/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٤٤٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٢٩١ ـ ٣٠٠): ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٢٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٧) السير ١٤/٥.

<sup>(</sup>٨) السير ١٤/ ٢٨٩.

- ۱۲ ــ بكر بن سهل بن إسماعيل، أبو محمد الدِّمياطي، مولى بني هاشم، وهو صدوق يخطىء، توفى سنة ۲۸۹هـ(۱).
  - ١٣ \_ جعفر بن سليمان النَّوفلي المدني، توفي سنة ٢٩٠هـ(٢).
- ١٤ ـ جعفر بن محمد الزِيَادي البصري، قال الذهبي: تأخَّر حتى لَقِيه ابن عَدِيِّ وأقرانه (٣).
- ١٥ ــ الحسن بن العبّاس بن أبي مهران، أبو على المقرىء الرّازي،
   ويعرف بالجمّال، المحدّث الثقة، توفي سنة ٢٨٦هـ(٤).
- ١٦ ــ الحسن بن علي بن شبيب المَعْمَري، الإمام الحافظ الثقة، توفي سنة ٢٩٥هـ(٥).
- ۱۷ \_\_ الحسين بن السَّمَيْدَع، أبو بكر البَجَلي الأنطاكي، نزيل بغداد، ثقة، توفى سنة ۲۸۷هـ(٦).
  - ١٨ ــ حصين بن وهب الأرسُوفي، لم أقف على حاله.
- ۱۹ ـ خلف بن عمرو بن عبد الرحمن، أبو محمد العُكبري، المحدث الثقة، توفى سنة ۲۹۲هـ(۷).
  - ٢٠ \_ سوَّار بن أبى سراعة، لم أقف على حاله.

<sup>(</sup>١) السير ١٤/٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٢٨١ ــ ٢٩٠): ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) السير ١١٠/١٤، والأنساب ٣/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/ ٥١، وتاريخ الإسلام (٢٨١ ــ ٢٩٠): ١٦٠.

<sup>(</sup>۷) سير أعلام النبلاء ١٣/٧٧٥.

٢١ ــ طالب بن قرة الأَذَني، توفي سنة ٢٩١هـ(١).

٢٢ \_ العباس بن الفضل الأسفاطي البصري، توفي سنة ٢٨٣هـ(٢).

٢٣ \_ عبد الرحمن بن حاتم، أبو زيد المُرادي المصري، توفي سنة ٢٩٤هـ (٣).

عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني، أبو عبد الرحمن البغدادي، الإمام المحدِّث الثقة، توفي سنة  $^{19} - ^{19}$ .

٢٥ عبد اللَّه بن أحمد بن موسى بن زياد، أبو محمد الأهوازي، وهو الذي يقال له: عَبْدَان، أَحَدُ الأئمة الأعلام، كان إماماً حافظاً كثير الحديث، توفي سنة ٣٠٦هـ(٥).

٢٦ \_ عبد اللّـه بن الحسين، أبو محمد البغدادي، ثُمَّ المِصّيصي،
 متروك الحديث، توفي بعد سنة ٢٨٠هـ(٢).

٧٧ — عبد اللَّه بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، أبو بكر الجُمَحي، مولاهم المصري، قال ابن عَدِي: يحدث عن الفرْيابي بالأحاديث الباطلة، ثمَّ سَاقَ له أحاديث، فقال: إمَّا أنْ يكون مُغَفَّلاً لا يدري ما يخرج من رأسه، أو متعمِّداً، فإنِّي رأيت له غير حديث ممَّا لم أذكره أيضاً ها هنا غير محفوظ، توفى سنة ٢٨١هـ(٧).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٢٩١ ــ ٣٠٠): ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) السير ۱۳/ ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (٢٩١ ــ ٣٠٠): ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) السير ١٦/١٣ه.

<sup>(</sup>٥) السير ١٣/١٤.

<sup>(</sup>٦) السير ١٣/ ٣٠٧، ولسان الميزان ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) الكامل لابن عدي ١٥٦٨/٤، وتاريخ الإسلام (٢٨١ ــ ٢٩٠): ٢٥.

 $^{1}$  عبد اللَّه بن محمد بن ناجية، أبو محمد البربري، الإمام الحافظ الثقة المسند، توفى سنة  $^{(1)}$ .

٢٩ ــ عبد اللَّه بن محمد بن وهيب، أبو العباس الجُذَامي الغزّي، توفي
 سنة ٣٠١هـ(٢).

 $^{*}$  عبيد بن غَنَّام بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، المحدث الثقة، توفى سنة  $^{(*)}$ .

٣١ على بن سعيد بن بشير الرازي، أبو الحسن، المعروف بد (عَليَّك)، نزيل مصر، الإمام الحافظ الثقة، وقد تُكلِّم فيه بما لا يُقُدَّحُ فيه، توفي سنة ٢٩٩هـ(٤).

٣٢ ـ علي بن عبد العزيز البغوي، أحد الأثمة الأعلام، صنَّف مُسْنَداً، توفى سنة ٢٨٦هـ، أو بعدها (٥٠).

٣٣ ــ عمرو بن أبي الطاهر بن السَّرْح المصري، لم أقف على ترجمته، وقد روى عنه الطبراني في المعجم الأوسط، وفي كتاب الدُّعاء (٢٠).

 $^{(V)}$  . القاسم بن مساور الدمشقي، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق $^{(V)}$ .

٣٥ ــ محمد بن إبراهيم، أبو عامر النحوي الصُّوري، ذكره السيوطي في بغية الوعاة (^).

<sup>(</sup>۱) السير ۱۹٤/۱٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٣٠١ ــ ٣٢٠): ٦٩، ومختصر تاريخ دمشق ٢٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) السير ١٣/٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) السير ١٤٥/١٤.

<sup>(</sup>٥) السير ١٣/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط (٤٩٠٢)، والدعاء ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: مختصر تاريخ دمشق ٢١/٥٥.

<sup>(</sup>A) بغية الوعاة، للسيوطي ١٧/١.

٣٦ محمد بن الحسين بن حبيب الوادعي، أبو حُصَين الكوفي القاضي، الإمام الحافظ الثقة، توفي سنة ٢٩٦هـ(١).

٣٧ \_ محمد بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو العباس البغدادي الأَنْماطي، المحدِّث الثقة، توفي سنة ٢٩٣هـ(٢).

٣٨ \_ محمد بن زكريا الغَلاَبي البصري، ضعيف الحديث، توفي بعد سنة ٢٨٠هـ(٣).

٣٩ \_ محمد بن صالح بن الوليد النَّرْسي، روى عنه المصنف في كتاب الدُّعاء، ولم أقف له على ترجمة (٤).

٤٠ محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي الحافظ، مُطَيَّن، أحد الأئمة الأعلام، توفى سنة ٢٩٧هـ(٥).

٤١ \_ محمد بن عبدُوس بن كامل، أبو أحمد السَّلمي السَّراج، الإمام الحافظ الحجَّة، توفى سنة ٢٩٣هـ(٦).

٤٣ \_ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أبو جعفر العَبْسي الكُوفي، الإمامُ المحدِّث الثقة، توفى سنة ٢٩٧هـ(٨).

<sup>(</sup>١) السير ١٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأنساب، للسمعاني ١/٣٢٧ ــ ٢٢٤، وتاريخ الإسلام (٢٩١ ــ ٣٠٠): ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) الأنساب، للسمعاني ٢١١/٤، ولسان الميزان ٥/١٦٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب الدعاء ١/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٥) السير ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٦) السير ١٣/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الإسلام (٢٨١ ــ ٢٩٠): ٧٧٠.

<sup>(</sup>٨) السير ١٤/ ٢١.

- المحدِّث الثقة، توفى سنة ۲۸۸هـ(۱).
- 25 \_ محمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد، أبو عبد اللَّه الأنصاري القاضي، المعروف بالجُذُوعي، المحدِّث الثقة، توفي سنة ٢٩١هـ(٢).
- ٤٦ ـ محمد بن محمد، أبو جعفر التمَّار البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: رُبَّما أخطأ (٣٠).
- ٤٨ ــ محمد بن هشام بن أبي الدُّمَيْك، أبو جعفر المَرْوَزي، ثمَّ البغدادي، المحدِّث الثقة، توفي سنة ٣٠٩هـ(٥).
- ٤٩ ــ معاذ بن مثنى بن معاذ العَنْبَري، أبو المثنى البصري ثمَّ البغدادي، الإمام المحدِّث الثقة، توفى سنة ٢٨٨هـ(٦).
- • \_ المنتصر بن محمد بن المنتشر، أبو منصور البغدادي، المحدِّث (٧).
- ١٥ ـ الهيشم بن خلف بن محمد، أبو محمد الدوري البغدادي، المحدِّث الثقة المتقن، توفي سنة ٣٠٧هـ(^).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۵۳/۳.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٣/ ٢٠٦، والأنساب ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الثقات لابن حبّان ١٥٣/٩.

<sup>(</sup>٤) السير ١٤/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٣/ ٤٦١، وتاريخ الإسلام (٢٨١ ــ ٢٩٠): ٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) السير ١٣/٧٧٥.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۳/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٨) السير ١٤/ ٢٦١ \_ ٢٦٢.

٥٢ \_ يحيى بن محمد بن البَخْتَري الحِنَّائي، سمع منه الطبراني ببغداد،
 توفي سنة ٢٩٩هـ(١).

**٥٣** \_ يعقوب بن إسحاق المخرَّمي البغدادي، توفي سنة ٢٨٤هـ(٢).

٥٤ \_ يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، توفي سنة ٢٩٧هـ(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢٢٩/١٤، والسير ٢١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٢٨١ ــ ٢٩٠): ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) السير ١٤/ ٨٥.

### المبحث الثاني التعريف بكتاب الجود والسَّخاء

#### (أ) محتوى الكتاب:

ذكرنا في التمهيد أنَّ الإمام الطبراني جَمَعَ في هذا الكتاب نَماذجَ حيَّة لما كان عليه سَلَف هذه الْأُمَّة من التراحم والتعاطف والتعاون على البِرِّ والتقوى، والتحذير من البخل والشُّحَ، وأنَّ الإنسان ينبغي أن يستعلي على نوازع الأثرة والأنانية في نفسه، وأنْ ينتصر على بواعث الشُّحِّ بنور الإيمان، ويأتي هذا الكتاب تكملة لكتابه (مكارم الأخلاق)(۱)، وهو الكتاب الذي حشد فيه الإمام أبو القاسم طائفةً من الأحاديث والآثار.

أمَّا كتابنا هذا فإنَّه اقتصر في الغالب على أمثلةٍ للبذل والإِنفاق ممَّن يُعرفون بالجود والسَّخاء، وقد استفاد قليلاً من كتاب (مكارم الأخلاق)، فروى منه بعض النصوص، ولكنها قليلة.

#### (ب) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلَّفه:

هذا الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام الطبراني، فقد ذكره الإمام أبو زكريا

<sup>(</sup>۱) طبع أكثر من طبعة، وأجودها طبعة الدكتور فاروق حمادة في المغرب، وذكر الأستاذ الدكتور محمد سعيد البخاري في تحقيقه لكتاب الدعاء ٢/١، أنَّ طبعة الأستاذ فاروق ناقصة من الأخير، ولم ينبِّه المحقِّق على ذلك.

يحيى بن محمد بن إسحاق بن منده في ترجمة الإمام الطبراني، فإنَّه لمَّا سرد تصانيفه أشار إليه، وسمَّاه باسم (كتاب الجود والسَّخاء)، وقال: هو في جزء (١).

وممًّا يؤكِّد نسبته إلى الطبراني أنَّه روى فيه بعض نصوصه من كتابه الآخر (مكارم الأخلاق)، رواها بالإسناد والمتن نفسيهما.

كما أنَّ الطبراني روى جميع نصوص هذا الكتاب من طريق شيوخه، الذين روى عنهم في كتبه الأخرى، مثل المعاجم الثلاثة، وكتاب الدعاء وغيرها.

وقد أثبِتَ في نهاية الكتاب مجلسٌ لهذا الكتاب، فيه سماعُ الإمام المحدِّثِ شيخ أصبهان أبي على الحسن بن أحمد بن الحسن الحَدَّاد، المتوفى سنة ٥١٥هـ(٢)، على الإمام أبي نُعيم الأصبهاني، تلميذ الإمام الطبراني، وقد حضر هذا المجلس جماعةٌ من المحدِّثين، وكان كاتبَ السماع المحدث أبو بكر عمر بن أجمد بن عمر بن أبي عيسى المَدِيني، وحضر ولده الإمام المحدِّث أبو موسى المديني المتوفى سنة ٥٨١هـ(٣)، وصَحَّ ذلك وثَبَتَ في عشر جمادى الأولى سنة ٥١٠هـ.

كما يوجد على الورقة السابعة قيدُ سماع آخر هذا نصَّه: "قرأت هذا الجزء الثاني من كتاب المكارم للطبراني، على أمِّ عبد اللَّه زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية (٤)، عن عجيبة الباقداريَّة (٥)، إجازة عن الحافظ

<sup>(</sup>١) جزء في ذكر أبى القاسم سليمان بن أحمد (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٣٠٣/١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمة أبى موسى المديني في السير ٢١/ ١٥٢.

 <sup>(</sup>٤) هي: مسندة الشام، توفيت سنة ٧٤٠هـ، عن أربع وتسعين سنة. انظر: شذرات الذهب
 ٢٢١/٨.

<sup>(</sup>٥) هي: عجيبة بنت الحافظ أبي بكر محمد بن أحمد البغدادية، الشيخة المُعمَّرة المُسندة الصالحة، توفيت سنة ٦٤٧هـ. انظر: السير ٢٣/ ٢٣٢.

أبي موسى المديني، بروايته عن أبي علي الحدَّاد، وذلك في يوم الاثنين التاسع والعشرين من رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، كتب محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن المحب المقدسي (١).

### (ج) وصف مخطوطة الكتاب والمنهج المتَّبع في تحقيقه:

أصل هذا الكتاب كتابٌ بعنوان: (الجُود والسَّخاء) ولم يصل إلينا، وإنَّما وصل إلينا الجزء الثاني لزياداتٍ زادها على أصل هذا الكتاب، ولعلَّ الإمام الطبراني وجد هذه النصوص التي تتعلَّق بأخبار الأجواد، بعد أن ألَّف الكتاب.

وقد اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على نسخةٍ فريدة (٢) \_ حسب علمي \_ محفوظة في المكتبة الظاهرية، وكانت وقفاً على المكتبة الضيائية، ولا يوجد من الكتاب سوى الجزء الثاني كما ذكرنا، وقد جاء في طُرَّته: «الجزء الثاني من كتاب المكارم وذكر الأجواد، وهو الزيادات فيه»، وجاء في الورقة الأولى: (الزيادات في كتاب الجُود لأبي القاسم الطبراني)، وقد أثبتُ هذا العنوان: لأنّه متوافقٌ مع العنوان الذي ذكره الإمام ابن منده، فإنّه حينما سرَدَ مؤلّفات الطبراني قال: «كتاب الجود والسّخاء، جزءٌ»، وأمّا العنوان الآخر (المكارم وذكر الأجواد) فإنّه يُعبّر عن مضمون الكتاب، وقد صنّف الإمام الطبراني كتاباً بعنوان (مكارم الأخلاق)، فلا يعقل أن يصنّف كتابين يبتدأ كلّ منهما بهذه التسمية، والله أعلم.

ويقع المخطوط ضمن مجموع برقم ١٢/١٨، من (١٤٣) إلى (١٥٤)،

<sup>(</sup>۱) هو: شمس الدِّين ابن المحب الحنبلي الحافظ الثقة، وُلد سنة ٧٣١هـ، وتوفي سنة ٨/٧٢هـ. انظر: شذرات الذهب ٨/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) عنها صورة ميكروفيلمية في مركز جمعة الماجد بدبـي.

وذكره الأستاذ فؤاد سزكين، إلاَّ أنَّه خلط بينه وبين كتاب الطبراني الآخر (مكارم الأخلاق)، والصواب أنَّهما كتابان (١٠).

#### \* \* \*

أمًّا منهجي في تحقيق الكتاب، فقد نسخته عن نسخة المكتبة الظاهرية، وهي النسخة الوحيدة فيما أظن، ثمَّ خدمتُ نصوصه بالترقيم، والضبط، والتخريج (٢)، والحمد للَّه ربِّ العالمين.

ونختم مقدمتنا هذه بحديث عن رسول اللَّه ﷺ يتناسب مع ما جاء في كتابنا، فقال: «يا أيُّها النَّاس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلوا الأرحام، وصلُّوا بالليل والنَّاسُ نيام، تدخلوا الجنَّة بسلام»(٣).

وصلَّى اللَّه وسلَّم على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ التراث العربي، للأستاذ فؤاد سزكين ١/ ٣٩٥.

ومن الجدير بالذكر أنَّ كتاب مكارم الأخلاق أخرجه الدكتور فاروق حمادة بالمغرب عن ثلاث نسخ خطيَّة، اثنتان بالخزانة العامة بالرباط، والثالثة بالخزانة الملكية بالرباط.

<sup>(</sup>٢) لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدَّم بوافر الشكر إلى الأخوين العزيزين: الدكتور عمر حمدان الكبيسي، والدكتور عبد الحكيم الأنيس، حفظهما الله، على ما منحاه من وقتهما وعلمهما في مراجعة النص وتقويمه، فاللَّهَ أسأل أن يجزيهما عنّي خيراً، وأن يُعينهما سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤)، وأحمد ٥/ ٤٥١، والطبراني في مكارم الأخلاق (١٥٣)، من حديث عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث صحيح.

### صورٌ من النسخة الخطيّة المعتمدة في التَّحقيق



عنوان النسخة

الورقة الأولى من المخطوط وفيها إثبات للعنوان الذي اخترناه

and the selection of th

الورقة الحادية عشر من المخطوط

مذاكاكافط اونعمو يحمدون واسالدوالت الإصاف مع مدساره نقله دا والعام الديكار عامد الاحل لامد الاند بهم الداروطا مراحه لي عاد مع الزندعوا وصداة الاسرارة الكسراج ماوط موالمفازل وتعيوب عيدائه العصولة قوالولان وكالالا الورقة الأخيرة من المخطوط



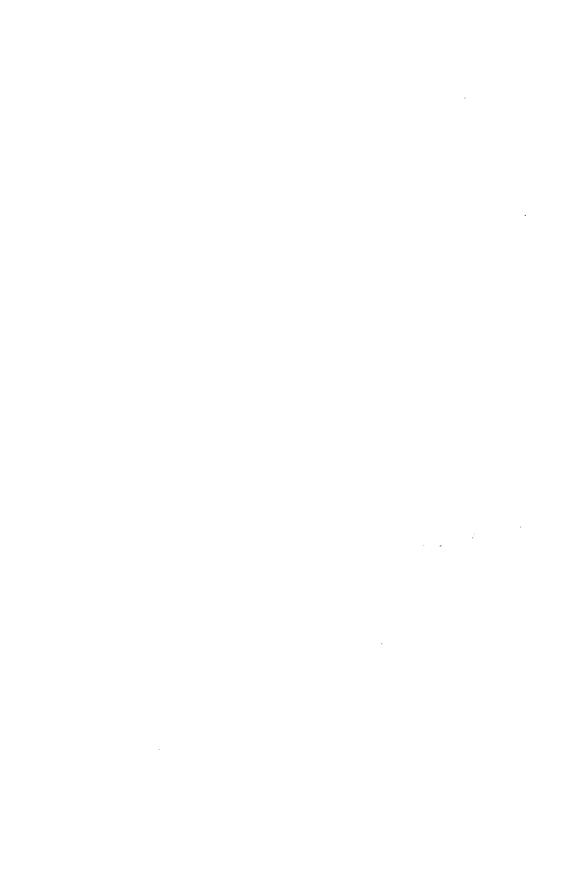

## بسْمِ وَاللَّهُ الرَّمْزِ الرَّحْيَارِ

حَدَّثنَا الشيخ الإمام المقرىء أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحدَّاد، بقراءتي عليه في جمادى الأولى سنة أربع عشرة وخمسمائة، حدَّثنا الإمام أبو نُعَيم أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد الحافظ، حدَّثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب الطَّبراني الحافظ:

ا حدَّثنا جعفر بن سليمان النَّوفلي، حدَّثنا [إبراهيم بن المنذر] (١) الحِزَامِيُّ قَالَ: لمَّا سأَّل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بني سَلِمَةَ (٢): مَنْ سَيِّدُكُم؟ فقالوا: جَدُّ بن قيس (٣) قَالَ: (بل سيِّدكُم عمرو بن الجَمُوح) (٤)،

<sup>(</sup>۱) جاء في الأصل: منذر بن إبراهيم، وهو خطأ، وقد جاء على الصواب في الحاشية، وإبراهيم بن المنذر، مدني ثقة، روى عنه البخاري وابن ماجه وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) بنو سَلِمة حيِّ من الأنصار، وهو: سَلِمة بن سعد بن علي بن جُشَم بن الخزرج، ويقال في النسبة إليهم: السَّلَمي \_ بفتح السين المهملة \_ وهي نسبة وردت على خلاف القياس. انظر: الأنساب ٣/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٣) هو: جدّ بن قيس بن صخر الأنصاري، أحد الذين شهدوا بيعة العقبة، وقيل: إنَّه كان منافقاً، ويقال: إنَّه تاب وحسُنت توبته، وهو الصحيح، توفي في خلافة سيِّدنا عثمان. انظر: الإصابة ٤٦٨/١.

<sup>(</sup>٤) هو: عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري السلمي، من سادات الأنصار، استشهد يوم أحد. انظر: الإصابة ٤/ ٦١٥.

أَنشأ شَاعِرُهم وهو يقول:

يقولُ رَسُولُ اللَّهِ والجَدُّ بيِّنُ فَقُلنا لَهُ: جَدُّ بن قيس على التي فَقَالَ: وأيُّ الدَّاءِ أَدُوا مِنَ التي فَسُوِّد عمرو بن الجَمُوحِ لجُودِه وليس بخاط خُطوةً لِدَنِيَّة إذا جاءَه الشُوَّالُ أنهبَ مالَه فلو كُنتَ يا جَدُّ بنُ قيس على التي فلو كُنتَ يا جَدُّ بنُ قيس على التي

لمن سَأَل مِنَّا: مَنْ تُسمُّون سيِّدا نُبخًله فينا وقد قَالَ سُؤددا رَمَيتم بها جَذًا وأعلا بِهَا يَدَا وحُقَّ لِعَمرو ذي النَّدَى أَنْ يُسوَّدا ولا بَاسِط يَوماً إلى سَوءة يَدَا وقالَ: خُذُوه، إنَّه عائِدٌ غَدَا على مثلِها عمرو لكنتَ المُسَوَّدا (1)

۲ حدَّثنا أبو حُصين، حدَّثنا عُبيد [بن] يعيش (۲)، حدَّثنا يونس بن بُكير (۳)، حَدَّثنا طلحة بن يحيى (٤)، عن عبد اللَّه بن فرُّوخ

<sup>(</sup>۱) إسناده منقطع، ولكنَّ الحديث حسنٌ من طرقِ أخرى، فقـد رُوي عـن جماعة من الصحابة، واستوعبها بالذكر البيهقي في شعب الإيمان ١٩/ ٤٥٢ ــ ٤٥٨، فارجع إليه إن شئت، وينظر أيضاً حديث هشام بـن عمـار (١٠٦)، والأمثـال لأبـي الشيخ (٥٦).

أمَّا الشعر فقد ورد في مصادر كثيرة. انظر: أنس المجالس لابن عبد البر ٢٠٧/، والروض الأنف للسهيلي ٤/٠٥، وأسد الغابة ٤/٧٠، والإصابة ٢١٦/٤، ولم يذكره بعضهم كاملًا.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: أبو، وهو خطأ، وعبيد بن يعيش هو: أبو محمد المَحَاملي الكوفي، ثقة، روى عنه البخاري في كتاب رفع اليدين ومسلم.

 <sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: يونس بن أبي بُكير، وهو خطأ، ويونس كوفي ثقة، روى له
 مسلم والأربعة إلا النسائي.

 <sup>(</sup>٤) هو: طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله المدني، نزيل الكوفة، وهو صدوق،
 - وى له مسلم والأربعة.

### مولى طلحة(١) قَالَ:

كنتُ أمشي مع طلحة (٢) في مَوَالِ له، ومعنا إنسانٌ غالٌ (٣)، فانتزعَ رِدَاءَ طَلْحَةَ، فأَحْضَنَ (٤) به، فذهبنا نتَّبعه، فَقَالَ: دَعُوهُ، فما أُراه حملَهُ على هذا إلا الحاجة، ولو سأَلنا لأعطَيناهُ ما هو أَفضل منه، فمشى في قميصه بغير ردَاءٍ.

 $^{(\circ)}$  عن الخُصين بن وهب الأُرسُوفي، حدَّثنا زكريا بن نافع حدَّثنا [عباد] بن عباد الخَوَّاص  $^{(7)}$ ، عن هشام بن حسَّان، عن الحسن قَالَ:

باعَ طلحةُ بن عبيد اللَّه أَرْضاً له من عثمان بن عفَّان بسبعمائة أَلف درهم، فَحملَها إليه، فلمَّا جاء بها قال: إنَّ رَجُلاً تَبيتُ هذه في بيته لغريرٌ باللَّه قَالَ: فَبَاتَتْ رُسُلُهُ تختَلِفُ بها في سِكَكِ المدينةِ حتى السَّحر، فَما

<sup>(</sup>۱) بصري صدوق، روى له النسائي.

<sup>(</sup>٢) هو: طلحة بن عبيد الله التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، استشهد يوم الجَمَل.

<sup>(</sup>٣) أي إنسان سارق، المعجم الوسيط (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) يقال: أَحضن بحقي، ذهب به، كأنه جعله في حضن منه، أي جانب، وهو مجاز. انظر: لسان العرب، مادة (حضن).

<sup>(</sup>٥) هو: الأرسُوفي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩٩٤/٣، وسكت عن حاله. والأرسوفي ـ بضم الهمزة وسكون الراء وضمّ السين ـ هذه النسبة إلى مدينة على ساحل بحر الشام. انظر: الأنساب ١١٢/١، ومعجم البلدان ١١٢/١.

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل: غيلان، وهو خطأ، وعباد بن عباد هو: الأرسُوفي أبو عتبة الخَوَّاص، وهو ثقة عابد، روى له أبو داود.

أُصبح وعنده منه دِرْهم(١).

[۲/ب] ٤/ \_ حدَّثنا محمد بن هشام المستملي، حدَّثنا عليُّ بن المديني، حدَّثنا سفيان بن عُبينة، ح:

وحدَّثنا العبّاس بن الفضل الأَسْفَاطي، حدَّثنا موسى بن إسماعيل (٢)، حدَّثنا جرير بن حازم، كلاهما عن عبد الملك بن عُمير، عن قَبيصَة بن جابر (٣) قَالَ:

أَلا أُخبركم عَنْ مَن صَحِبتُ: صَحِبتُ عمرَ بن الخَطَّاب، فما رأَيْتُ رَجُلاً أَفقهَ في كتابِ اللَّهِ ولا أُحسنَ مُدارسةً مِنه.

وصَحِبتُ طلحةَ بنَ عُبيد اللَّه، فما رأيتُ أحداً أُعطى لجزيل مالٍ من غيرِ مَسْأَلةٍ منه.

وصَحِبتُ عمرو بن العاص، فما رأيتُ أَنْصَعَ ظَرْفاً، ولا أَشدَّ جَلَداً منه(٤).

وصَحِبتُ معاويةَ، فما رَأَيتُ رَجُلاً أَعْظَمَ حِلْماً، ولا أكثرَ سُؤدداً، ولا أبعدَ أَناةً، ولا ألينَ مَخْرَجاً منه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٢٠ ــ ٢٢١، والبلاذري في أنساب الأشراف ١٠/ ١٢٤، والدِّينوري في المجالسة ١/ ٢٢٤، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٨٩، من طريق هشام بن حسان به. ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ٢/ ٥٤٠، وفي الزهد (٧٨٧) من طريق عوف عن الحسن به. ورواه بنحوه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٦٤١).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو سلمة التبوذكي البصري، وهو ثقة ثبت، حديثه في الستة وغيرها.

 <sup>(</sup>٣) هو: قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي، أبو العلاء الكوفي، وهو ثقة مخضرم من
 نبلاء التابعين، روى حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي.

<sup>(</sup>٤) يعنى: رقة المعاملة وحسنها وهو الظرف، وهو أيضاً جَلَد في محلّه.

وصَحِبتُ المغيرةَ بن شُعبةَ فما رأيتُ رَجُلًا أَهمَّ عند المعرفةِ، ولو أَنَّ مدينةً لها أبوابٌ لا يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ بَابِ إلاَّ بالمَكْرِ لخرجَ من أبوابها كلِّها.

وصَحِبتُ زياداً، فما رأَيْتُ أَحَداً أَكرمَ جَليساً ولا أَخْصَبَ رَفيقاً منه(۱).

حدَّثنا أبو عمر الضَّرير، حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا أبو معاوية، عن يزيد بن مردانبة (٢)، عن ابن المُحجَّل (٣)، عن أبيه قَالَ:

كانَ عليُّ بن أَبِي طالب \_ عليه السَّلامُ \_ من أَجْوَدِ النَّاس، إنْ كانَ لَيُعطي، حتى يُعطي البِسَاطَ الذي يجلسُ عليه، وكانَ أَهْلُه قد عَرَفوا ذَلِكَ منه، فَمَا كَانوا يَبْسُطونَ له إلَّا بَرْدَعَةَ الحمار<sup>(٤)</sup>، أو الشَّيءَ الذي يُجْلَسُ عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٦٠١٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٧٥، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٥٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤٧/٤٩، بإسنادهم إلى عبد الملك بن عمير به.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٢١/٣، والبغوي في معجم الصحابة ٣/ ٤١١، والمصنف في المعجم الكبير ١١١/١، والدارقطني في كتاب الأسخياء (٣١)، وابن مخلد البزاز في حديثه (٢٣٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٣٢٩، من طريق مجالد عن الشعبي عن قبيصة به مختصراً. وذكره الذهبي في السير ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) هو: الكوفي، ثقة، روى له النسائي.

<sup>(</sup>٣) هو: رُديني بن مرَّة البكري، ثقة. انظر: الجرح والتعديل ١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) البردعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه، كالسرج للفرس. انظر: المعجم الوسيط (٤٨).

٦ حدَّثنا إبراهيم بن صالح، حدَّثنا حجاج بن نُصَير، حدَّثنا قُرَّةُ بن خالد<sup>(١)</sup>، عن عمرو بن دينار قَالَ:

كانَ ابنُ عبَّاس ضَخْمَ القَصْعَةِ، حَسَنَ المُجَالَسَةِ (٢).

٧ ــ حدَّثنا جعفر عن محمد الزِيادي، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم،
 حدَّثنا شَبِيب بن شيبة (٣)، عن محمد بن سيرين قَالَ:

ما رأيتُ بيتاً أَكثرَ قُرآناً وعِلْماً، وأَوْسَعَ خُبْزاً ولَحْماً من بيتِ ابن عبَّاس.

٨ حدَّثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السَّرح، حدَّثنا يحيى بن سليمان الجُعْفي، حدَّثنا أحمد بن [بشير](٤)، عن مجالد، عن الشَّعبيُّ قَالَ:

كنتُ عند عبد اللَّه بن جعفر (٥)، فأتاهُ قيِّمٌ له بدنانيرَ، فَقَالَ: هذه

<sup>(</sup>١) هو: أبو محمد السدوسي البصري، وهو ثقة، من رواة الستّة.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في كتاب مكارم الأخلاق (١٧٤) عن إبراهيم بن صالح الشيرازي به.

<sup>(</sup>٣) هو: شبيب بن شيبة بن عبد الله الأهتم البصري، وهو ضعيف، روى له الترمذي.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: ياسين، وهو خطأ، وأحمد بن بشير قرشي كوفي صدوق، وهو ممن يروي عن مُجَالد بن سعيد، ويروي عنه يحيى بن سليمان بن يحيى الجُعْفى، روى له البخاري والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>ه) هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القُرَشي الهاشمي، الجواد ابن الجواد، له صحبة، وُلد بأرض الحبشة، وكان يسمى بَحْر الجود، ويقال إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه، توفى سنة ثمانين.

من مَوْضِعِ كذا وكذا، / فَقَالَ: أَعطها الشَّعبيَّ، فَرمَى بها في حِجْري، [٣/١] فانقطعَ زرِّي لِكَثْرَتِها.

٩ حدَّثنا أحمد بن القاسم بن مُساور الجوهري، حدَّثنا سعيد بن سليمان الواسِطي، حدَّثنا جُنيَّد الحجَّام (١)، عن زيد أبي أسامة الحجَّام (٢)
 قَالَ: حجمتُ عبد اللَّه بن جعفر، فأعطاني مائة درهم.

۱۰ ــ حدَّثنا أبو حصين، حدَّثنا عُبيد بن يعيش، حدَّثنا يونس بن
 بُكير، عن يونس بن عمرو<sup>(۳)</sup>، عن أبيه قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو: جنيد بن عبد الله الحجام الكوفي، وهو ثقة، روى له النسائي.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو أسامة الكوفي مولى بني ثور، وهو ثقة، روى له النسائي أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) هو: يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي الكوفي، وهو صدوق،
 روى له مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>٤) أي لطخهم بالطيب. انظر: لسان العرب، مادة (غلف).

<sup>(</sup>٥) رواه المصنف في مكارم الأخلاق (١٧٢) عن أبي حصين محمد بن الحسين بن حبيب الوَادِعى به .

۱۱ \_ حدَّثنا محمد بن الحُسين الأنماطي، حدَّثنا يحيى بن مَعين، حدَّثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، حدَّثني أبي، أنَّ عمر بن أبي بكر القُرَشيّ (۲) أخبره، أنَّ أباهُ أُخبره:

أَنَّ الحجَّاجَ (٣) عُمِلتُ له سُكَّرةٌ عَظِيمةٌ، لم يَقْدِروا أَنْ يَحْمِلُوها على الدَّوابِّ، فَجُرَّتْ على العَجَلِ، حَتَّى أُتي بها إلى عبد الملك (٤)، فخرَجَ ينظرُ إليها، فَلَمَّا رَآها رَاعَتْه واسْتَعظمها، ولم يَدْر كيف يصنع بها، ففكَّر ساعةٌ، ثُمَّ قَالَ: يا غُلامُ، وجهها إلى منزلِ عبد اللَّه بن جعفر، وهو يومئذِ عنده؛ فوجهتْ إلى منزلِه، فلمَّا دَنَتْ إذا صِياحٌ وإذا النَّاسُ اجتمعوا ينظرونَ إليها، فقالَ: ما هذا؟ فقيلَ له: سُكَّرةٌ بَعَثَ بها إليكَ أميرُ المؤمنين، فخرجَ فنظرَ إلى شيءٍ لم ينظرِ النَّاسِ إلى مثله، ففكَّر ساعةً، ثُمَّ المؤمنين، فخرجَ فنظرَ إلى شيءٍ لم ينظرِ النَّاسِ إلى مثله، ففكَّر ساعةً، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحِمْيري الصنعاني، الإِمام الثقة الفقيه، شيخ الإِمام أحمد ويحيى وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) هو: عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدني، ذكره ابن حبان في الثقات ٧/١٦٧، وروى حديثه النسائي. وأبوه أحد فقهاء المدينة السبعة.

<sup>(</sup>٣) هو: الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير، قال عنه الإمام الذهبي في السير ٣٤٣/٤، كان ظلوماً جبَّاراً ناصِبياً خبيثاً سفَّاكاً للدماء، ثمَّ قال: فنسُبَّه ولا نحبَّه، بل نبغضه في الله، مات سنة خمس وتسعين.

<sup>(</sup>٤) هـو: عبد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم، أبـو الـوليـد الأمـوي، قـال ابـن سعـد فـي الطبقـات الكبـرى ٥/ ٢٢٤، كـان قبـل الخـلافـة عـابـداً نـاسِكـاً بالمدينة، شهد مقتل عثمان وهو ابن عشر. وقال الذهبـي في السير ٤/ ٢٤٩: كان من رجال الدهر ودهاة الرجال، وكان الحَجَّاج من ذنوبه، توفي سنة ست وثمانين.

قال: يا غُلامُ عليَّ بالأنطاع (١) والفُؤوس، فأتي بالأنطاع والفُؤوس، فَجَعلوا يُكَسِّرونها، / وهو يقول: من أَخَذَ شيئاً فهو له، فلم يزلْ قائِماً حتَّى [٣/ب] أتى على آخِرها، فَبَلَغَ ذَلِكَ عبد الملك فَعَجب، وَقَالَ: هـو كان أَعْلَمُ بها مِنَا (٢).

۱۲ \_ حدَّثنا معاذ بن مثنی (۳)، حدَّثنا أبي، حدَّثنا أبي، عن شُعْبَةَ، عن سليمان بن أبي المغيرة (٤)، عن أبي بكر بن حفص (٥)، عن عروة بن الزَّبير قَالَ:

رَأَيتُ عَائِشَةَ تَتَصَدَّقُ بِسَبْعِينَ أَلْفاً، وإنَّ دِرْعَها لمرْقُوعٌ (٦).

۱۳ \_ حدَّثنا محمد بن هشام، حدَّثنا علي بن المديني قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت زهير بن معاوية (٧) يقول:

استقرضَ أبي مِنَ الحسن بن الحُرّ (٨) أَلفَ درهمٍ، فلَمَّا تهيأتْ عندَهُ

<sup>(</sup>١) الأنطاع، جمع نِطْع، وهو بساط من الجِلْد. انظر: المعجم الوسيط (٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في مكارم الأخلاق (١٧٥) عن محمد بن الحسين الأنماطي به.

<sup>(</sup>٣) هو: معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري البصري، روى عن أبيه عن جده،وقد سبقت ترجمته في المقدمة.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عبد الله الكوفي، ثقة، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>ه) هو: أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري، اسمه عبد الله، وهو ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٦) ذكره بنحوه الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) هو: زهير بن معاوية بن حُديج الجُعْفي، أبو خيثمة الكوفي، وهو ثقة ثبت مشهور.

 <sup>(</sup>٨) هو: الحسن بن الحر بن الحكم النخعي، ويقال: الجُعْفي، الكوفي، وهو ثقة،
 روى له أبو داود والنسائي.

جاءَ بها إليه، فقال له: يا أَبا زُهيرُ، إنَّا لم نُقْرِضْكَها، ونحن نريدُ أَنْ نَاخذها منك، اذهب فاشترِ بها لزُهيرِ سُكَّراً (١٠).

١٤ \_ حدَّثنا محمد بن صالح بن الوليد، حدَّثنا أبو حفص عمرو بن علي (٢) قَالَ:

كُنّا عند سفيان بن عُيينة، فجاءته جَارية، فَقَالَتْ: مولاي فلانٌ الصَّيرفي يُقرئك السَّلام، فَقَالَ: وعليكِ وعليه السَّلام، قالتْ: ويقول: بَعَثَ إليَّ إنسانٌ بعشرة آلافِ درهم، فَقَالَ: ادفعها إلى سفيان بن عيينة، وهي عنده، فأخذ منها سفيان ثلاثة آلاف درهم، وبقيت عنده سبعة آلاف، فجاءَه ابنُ أخيه عمران ذات يومٍ مع جَماعة يَخْطُبُ إليه بِنتّه، فَقَالَ: مَرْجَبا يا ابن أخي، جَاءَ يَخْطُبُ أخته، إلاَّ أنَّ اللَّه قد أحلَها له، ثُمَّ قَالَ: اقرأ عَشْرَ آياتِ مِنْ كتاب اللَّه، فَلَمْ يُحْسِن، فَقَالَ: هاتِ ثلاثة أحاديث عن رَسُولِ اللَّه يَحْسِن، فَقَالَ: هاتِ ثلاثة أحاديث عن العَرَب، فَلَمْ يُحْسِن، فَقَالَ: هاتِ ثلاثة أبياتِ شِعْرِ مِنْ شِعْرِ رَسُولِ اللَّه عَلْمَ يُحْسِن، فَقَالَ: هاتِ ثلاثة أبياتِ شِعْرِ مِنْ شِعْرِ رَسُولِ اللَّه عَلْمَ يُحْسِن، فَقَالَ: لا تُحْسِن آياتٍ مَن كتابِ اللَّه، ولا حَديثاً عن رَسُولِ اللَّه، ولا أبياتَ شِعْر! اذهب إلى فُلان الصَّيرفيُّ، فَخُذْ منه أربعة رَسُولِ اللَّه، ولا أبياتَ شِعْر! اذهب إلى فُلان الصَّيرفيُّ، فَخُذْ منه أربعة وَلاف درهم، وتزوَّجْ إلى من شِئْت، وبَقِيَ عند الصَّيْرَفيُّ ثلاثة آلاف درهم، آلف دِرْهم، وتزوَّجْ إلى من شِئْت، وبَقِيَ عند الصَّيْرَفيُّ ثلاثة آلاف درهم، فَمَرَّ به الصَّيرفيُّ يَوماً، فَقَالَ: أَلا تَبْعَثُ إلى بَقيَّةِ المالِ مَنْ يَأْخُذُهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البُرجلاني في كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس (۷۲) من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة به.

ورواه من طريقه: ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (٢٦٩). ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/٥٠، بإسناده إلى علي بن المديني به. وذكره المزي في تهذيبه ٦/٨٨.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو حفص الفَلاس، الإِمام الناقد المشهور، من شيوخ البخاري وغيره.

قال أبو حفص (١٠): وقد كانَ الصَّيرِفيُّ قَضَى له حَاجَةً، فَقَالَ: هو لَكَ، فقال الرجل: لا حاجةً لي بها وأنا عَنْها غَنيُّ، فَقَالَ: ابن أَخيك اليتيم ادْفَعها إليه ولا تُراجعني فيه.

١٥ \_ حدَّثنا علي بن سعيد الرَّازي، حدَّثنا سُلَيم بن منصور بن عمَّار (٢) قَالَ: سمعت أبى يقول:

لَمَّا مَرِضَ ابنُ لَهِيعَة (٣) مَرَضَهُ الذي ماتَ فيه، قال لي اللَّيثُ (٤): يا أبا السَّري، اركبْ بِنا نَعُودُ ابن لهيعة، فَرَكِبنا / فَلَمَّا دَخَلْنَا عليه قَالَ لَهُ [١/١] اللَّيثُ: ما تشتكي؟ قَالَ: الدَّينُ يا أَبا الحارث، قَالَ: فَكَمْ عليكَ؟ قَالَ: اللَّيثُ الله دينار، فَقَالَ: يا بُنيَّ، انطلقْ فأتني بألفِ دينارٍ، فَذَهَب فجاءَ بأَلفِ دينار، فَوَضَعها بين يديه (٥).

<sup>(</sup>١) يعنى أبا حفص الفَلاس.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسن المروزي، وهو ثقة. انظر: الجرح والتعديل ٢١٦/٤، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٣٢. أمَّا أبوه أبو السري فقد كان عابداً صالحاً واعظاً، قال الذهبي في السير ٩/ ٤٤، وعظ بالعراق والشام ومصر، وبَعُد صيته، وتزاحم عليه الخَلْق، وكان ينطوي على زهد وتألُّه وخشية، ولوعظه وقع في النفوس، وكانت وفاته في حدود المائتين.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن لَهِيعة بن عقبة المصري القاضي، قال ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوق، خلَّط بعد احتراق كتبه، روى حديثه أصحاب السنن إلاَّ النسائي، وروى له مسلم مقروناً بغيره.

 <sup>(</sup>٤) هو: الليث بن سعد المصري، الإمام الحافظ المتقن، توفي سنة ١٧٥هـ،
 وحديثه في دواوين الحديث محتج به.

 <sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في شُعب الإيمان ٢٠/ ٥٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق =

17 \_ حدَّثنا محمد بن عثمان بن سعید، أبو عمر الضَّریر، حدَّثنا أبو بكر بن عیَّاش قَالَ: سمعت الأَعمش يقول:

وذَكَرَ تواضُعَ خَيْثَمَةَ بن عبد الرحمن<sup>(۱)</sup> قَالَ: دَخَلْتُ عليه يَوماً وهو يَرْقَعُ دَلُواً<sup>(۲)</sup>، قَالَ الأعمشُ: ولو دَخَلوا عليَّ وأنا على تلكَ الحال لَطَعنوا عليَّ.

قَالَ الْأَعمش: وكان خَيْثَمة قد وَرِثَ من أبيه مالاً، فكان إذا خرجَ من منزله، خَرَجَ ومعه صُرَرٌ، فإذا مَرَّ بالرَّجل فَرَآه عُرْياناً دَفَعَ إليه صُرَّه، فَقَالَ: [اكْتَس] بهذا يا عبد اللَّه(٣).

۱۷ \_ حدَّثنا محمد بن فضل السَّقَطي، حدَّثنا سَعيد بن سُليمان، عن أُسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قَالَ:

أَدْرَكَ سَعدَ بنَ عُبادةَ، ومُنادِ يُنادي على أُطُمِهِ (٤): مَنْ أَحبَّ شَحْماً وَلَحْماً فَلْياْتِ سَعْداً، ثمَّ أَدركَ ابنه قَيْساً يُنادي بمثل ذلك.

قَالَ: وَقَالَ سعدُ بن عُبادةً: اللَّاهُمَّ هَبْ لي حَمْداً، وَهَبْ لي مَجْداً،

<sup>=</sup> ٣٧٤/٥٠، من طريق علي بن خشرم عن منصور بن عمار به. ورواه بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>۱) هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجُعْفي الكوفي، وهو تابعي ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٢) يرقع دلواً، أي يصلحه. انظر: المعجم الوسيط (٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (١٧٦)، بإسناده إلى الأعمش به مختصراً. وورد في المخطوط: اكتسي بإثبات الياء، وهو خطأ نحوي، فعل الأمر المعتل يبنى على حذف حرف العلَّة.

<sup>(</sup>٤) الأطم: الحصن، أو البيت المرتفع. انظر: المعجم الوسيط (٢١).

لَا مَجْدَ إِلَّا بِفِعَالِ، ولا فِعَالَ إِلَّا بِمَالٍ، اللَّـٰهُمَّ إِنَّه لا يَصْلُح لي القَلِيلُ، وَلاَ أَصلُحُ عليه(١).

۱۸ حدَّثنا محمد بن إبراهيم، أبو عامر النَّحوي، حدَّثنا أحمد بن أبي الحَوَاريِّ(۲)، حدَّثني عبد الرحيم بن مطرّف (۳)، عن مَسْلَمَة ابن أخي إسماعيل بن أبى خالد (٤) قَالَ:

أَتيتُ الحسنَ بن صَالح بن حَيّ<sup>(٥)</sup>، فاشتكيتُ إليه الحاجَة، فَقَالَ لي: يا مَسْلَمَةُ، أَما تَخافُ الغِنى! لَلْفَقْرُ أزينُ على المؤمن مِنَ العنَانِ الجيّد على خَدِّ الفَرَس<sup>(٦)</sup>، ثمَّ لم يزلْ يحدِّثني في فَضْلِ الفَقْرِ حتَّى تَمَنَّيتُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في مكارم الأخلاق (۱۷٦) عن محمد بن الفضل السَّقَطي به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ۹/ ۱۰۰، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢١٤، وابن أبي الدنيا في قرى الضيف (٢١)، وفي اصطلاح المال (٥٤)، والمدارقطني في كتاب الأسخياء (٤١)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ٢/ ٤٤٨، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٥٧، وابن بشران في الأمالي (٧٧٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٢٦٣، كلهم من طريق هشام بن عروة به. وذكره المزي في تهذيب الكمال ١٠١/ ٢٨١، والذهبي في سير أعلام النبلاء

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عبد الله بن ميمون، أبو الحسن بن أبي الحَوَاري، وهو ثقة زاهد، روى حديثه أبو داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو سفيان الرُّؤاسي الكُوفي، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٤) مسلمة لم أجد له ترجمة، أمَّا عمَّه إسماعيل بن أبي خالد فهو: البَجَلي الأَحْمَسي مولاهم الكوفي، وهو تابعي ثقة، حديثه في الكتب الستة وغيرها.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عبد الله الكوفي، الإِمام الحافظ العابد، روى حديثه مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>٦) العنان: سير اللِّجام الذي تمسك به الدابة. انظر: المعجم الوسيط (٦٣٣).

أَكُونَ أَفْقَرَ مِمَّا أَنَا، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَأَخرِجَ تسعَةَ دراهم، فَقَالَ: يا مسلمةُ، ما أصبحنا نَمْلِكُ غيرها، فَخُذْ أَي العَدَدين شئت، خمسةً أو أربعةً.

19 \_ حدَّثنا إبراهيم بن هشام البَغوي، حدَّثنا إبراهيم بن الحَجَّاج السَّامي (١)، حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، حدَّثنا عمرو بن ميمون بن مَهْران، حدَّثنا نافع مولى عبد الله بن عمر قَالَ:

البه كانَ عبد اللَّه بن عمر يَصُوم، و/كانت صفيَّةُ بنتُ أبي عبيد تُهَيِّى، له به، فقالت له شيئاً يفطرُ عليه، وأُتيَ يوماً برُمّانِ مُنَقَّى، فجاءَ سَائِلٌ، فأَمَرَ له به، فقالت صَفِيَّةُ: غيرُ هذا خيرٌ له من هذا، فأمرتْ له بشيءٍ وأخذَتهُ منه. فقال عبد اللَّه: ارْفَعوهُ حتَّى تُعْطُوه لِسَائِلِ آخرَ، فإنِّي قد كنتُ وَجَّهتُهُ (٢).

 $^{(8)}$ ، حدَّثنا سوار بن أبي سِرَاعة، حدَّثنا نصر بن علي على الأصمعي  $^{(8)}$ ، عن مالك بن أنس، حدَّثنا نافع بن أبي نُعيم  $^{(8)}$ :

أنَّ تُبَّعاً (٢) أيَّامَ قَاتَلَ أَهل المندينة: الأوس والخَزْرَجَ، جَعَلَ

<sup>(</sup>١) هو: أبو إسحاق النَّاجي البصري، وهو ثقة، روى عنه النسائي.

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في كتاب مكارم الأخلاق (۱۷۷)، عن إبراهيم بن هاشم البغوى به.

<sup>(</sup>٣) هو: نصر بن علي بن نصر بن علي الأزدي الجَهْضمي، أبو عمرو البصري، وهو ثقة، روى عنه الستة.

<sup>(</sup>٤). هو: عبد الملك بن قُريب البصري، إمام اللغة والأدب، وهو يروي عن مالك بن أنس الإمام وغيره. روى له البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، المقرىء. روى له ابن ماجه في التفسير.

<sup>(</sup>٦) هو: تُبَّع بن حسَّان، من أشهر ملوك حِمْير في اليمن، غزا البيت الحرام، ثمَّ =

أُحَيْحَةُ بن الجُلاَحِ<sup>(۱)</sup> يُقَاتِلُهُ بالنَّهار، فإذا كانَ الليلُ بعثَ إليه بِقِرَاهُ في المَكَاتِلِ: القتَّ<sup>(۲)</sup>، والشَّعير، والتَّمر، فلم يزلْ كَذَلِكَ، فَقَالَ تُبَّعٌ: ما قتالي من يَقْرِيني، فانْصَرَفَ عنه.

محمد بن صالح بن الوليد النَّرسي، حدَّثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدَّثنا أبو عاصم الضحَّاك بن مخلد، حدَّثنا محمد (٣)، [عن] عُمارة بن القعقاع [بن] شُبرمة (٤) قَالَ:

لمَّا اسْتُقْضِي عبدُ اللَّه بن شبرُمَة (٥) كَتَبَ إليه إسماعيلُ بن مُسلمِ العَبْدي (٦)، وقد أَصابه حاجة، فكتبَ إليه: الحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَخَرَجَ

شرَّفه وعَظَّمه وكساهُ الحُلَل، فكان أوَّل من كساه، ثمَّ قدم المدينة وحاصرها، فقال له بعض أحبار اليهود: أن لا سبيل لك عليها، إنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فثناه ذلك عنها، وقد ورد في الجامع لابن وهب ١/٣٧، ومسند أحمد ٥/ ٣٤٠، ومعجم الطبراني الكبير ٢/٣٦، من حديث سهل بن سعد عن النبي على قال: (لا تَسبُّوا تُبَعاً فإنَّه قد أسلم)، وإسناده ضعيف. وانظر: البداية والنهاية ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>١) هو: أبو عمرو الأوسي، شاعر جاهلي من دُهاةِ العرب وشجعانهم، وكان سيِّد الأُّوس. انظر: خزانة الأدب، للبغدادي ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) القت، جنس من نباتات عشبية. انظر: المعجم الوسيط (٧١٤).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي، وهو ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٤) جماء في الأصل: (محمد بن عمارة بن القعقاع عن شبرمة)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وعمارة بن القعقاع بن شبرمة كوفي ثقة، وهو ابن أخي عبد الله بن شبرمة القاضى، روى له الستة.

 <sup>(</sup>٥) هو: أبو شبرمة الكوفي القاضي، فقيه أهل الكوفة ومفتيهم، حديثه في صحيح مسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو محمد البصري القاضي، وهو ثقة، روى له مسلم والترمذي والنسائي.

إسماعيل، فلمَّا دَخَلَ الكُوفَة، تَلَقَّاهُ ابنُ المقفَّع (١)، فَقَالَ إسماعيلُ بن مسلم العَبْدِي: ما جَاءَ بِكَ بَعْد هذه السنّ؟ قَالَ: احتجتُ فكتبتُ إلى ابن شُبْرمة، فكتبَ إلينا: الحَقْ بِنَا نُواسِكَ، فَقَالَ: استخفَّ بِكَ، واللَّه؛ لأنَّكَ رجلٌ من الموالي، ولو كُنتَ مِنَ العَربِ لبعثَ إليك في مِصْرِكَ، تَمْلِكُ على نَفْسِكَ ثلاثةَ أيّامٍ لا تأتيه؟ قُلْتُ: نعم، قَالَ: فَانزلْ عليَّ، فَنَزلتُ على نَفْسِكَ ثلاثةً أيّامٍ لا تأتيه؟ قُلْتُ: نعم، قَالَ: فَانزلْ عليَّ، فَنَزلتُ عليه، فأتاني في اليوم الثالث بسبعةِ آلاف درهم قد نقصتْ دِرْهَما، فَأَتَمَها بقطعةِ خَلْخَال (٢)، قَالَ: إنْ شِئْتَ الآنَ فأقم، وإن شِئْتَ فاخرِجْ، وإن شِئْتَ فاخرِجْ، وإن شِئْتَ فاخرِجْ، وإن شَئْتَ فاخرِجْ، وإن

۲۲ \_ حدَّثنا إبراهيم بن هاشم البَغَوي، حدَّثنا هُدبةُ بن خالد، عن أُميَّة بن خالد، عن شُتيم بن الحَوَاري<sup>(٣)</sup> قَالَ:

قَدِمَ علينا قتادة (٤) وَاسِطَ على خالد بن عبد الله القَسْرِي (٥)، وكان [٥/١] يُجري عليه نُزُلًا له قيمة، فقال له صاحبُ النُزُل: يا أَبا الخطَّاب، / إنَّ هذا النُزُل له قيمة، وأنتَ قَدِمتَ في دَيْنٍ تُريدُ قضاءَه، فإنْ أحببتَ صَرَرتُ لك

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن المقفع، أحد البلغاء والفصحاء، كان مجوسيًا فأسلم، قتل بعد سنة (۱٤٠). انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٢) الخلخال: حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن. انظر: المعجم الوسيط (٢).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته، ولعله قد وقع فيه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) هو: قتادة بن دعامة أبو الخطّاب السَّدُوسي، الإِمام التابعي الفقيه، حديثه في دواوين الإِسلام.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو الهيثم البَجَلي القَسْري، أمير العراقين، كان جواداً مُمدّحاً معظَّماً، لكن فيه نَصْبٌ، قتل سنة ١٢٦هـ، له حديث في سنن أبي داود.

كلَّ شهرِ صُرَّةً، وأَتيتك بها، فَقَالَ: أنا يُجري عليَّ الأميرُ نُزُلاً فأبيعه! فكانَ يتَّخذُهُ طَعَاماً فيأكل، ويطعمُه النَّاس.

٢٣ – حدَّثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم قَالَ: سمعتُ أبا صالح (١) قَالَ:

كانَ اللَّيثُ كُلَّما خَرَجَ مِنْ منزِلِهِ، وجدَ ببابه مَنْ قَدم، قامَ له بالبابِ يسألُهُ الشَّيءَ فيُعْطِيهم، فجَاءَ يَوماً وقد كَثروا، فرفَعَ رأسه إلى السَّماء، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا يَسَعُهم غيرُك، ثُمَّ أَعطاهم وَاحِداً واحِداً الدِّينارَ والحِنْطَةَ إلى الدِّرهم.

٢٤ – حدَّثنا محمد بن هشام المستملي، حدَّثنا علي بن المديني،
 حدَّثنا سفيان بن عِينة، عن مِسْعَر، عن مُحارب بن دِثَار قَالَ:

صَحِبْنَا القَاسِمَ بن عبد الرحمن (٢) من الكوفة إلى مكَّةَ ذَاهِباً ورَاجِعاً، فَغَلَبْنَا بِشَلاثٍ: كَثُرةِ الصَّلاة، وطُولِ الصَّمْتِ، وسَخَاءِ النَّفُسُ (٣).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، وهو صدوق إن حَدَّث من كتابه، روى له أصحاب السنن إلاَّ النسائي، واستشهد له البخاري.

<sup>(</sup>٢) هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن الكوفي، قاضي الكوفة وزاهدها، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في الزهد (٧٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٨٤، وابن الأعرابي في معجمه (١٢٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان ١٩/٢، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب ٢٦٨/٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٩/٤٩، والمزي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٨١، من طريق سفيان بن عيينة به.

۲۰ ـ حدَّثنا محمد بن محمد، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى بن سعيد قَالَ:

جَاءَ سُليمانُ بن المُغيرة (١)، إلى شُعْبَةَ يشكو إليه الحاجة، فلم يكنْ عند شعبةَ ما يُعطيه، فأعطاهُ حِمَارَه (٢).

٢٦ \_ حدَّثنا الهيثم بن خلف الدُّوري، حدَّثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، حدَّثنا أبو النَّضر هاشم بن القاسم قَالَ:

كانَ شعبةُ، إذا ركب مع قومٍ في زورق، أعطى عن جميع أهل الزورقِ الكراء<sup>(٣)</sup>.

۲۷ \_ حدَّثنا عبد الله بن وهيب الغَـزِّي، حدَّثنا محمد بن أبي السَّري (٤)، حدَّثنا ضَمرة (٥)، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة (٦) قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو: أبو سعيد البصري، وهو ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/١٤٦، من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن شعبة به.

وذكره المزي في تهذيب الكمال ١٢/ ٤٩٣، والذهبي في السير ٧/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية ١٤٦/٧، من طريق محمد بن إسحاق عن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرقي به.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني، وهو صدوق يخطىء، روى عنه أبو داود.

<sup>(</sup>٥) هو: ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله الرَّملي، وهو ثقة، روى له الأربعة، والبخاري في الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٦) اسم أبي عبلة شِمْر بن يقظان، وإبراهيم ثقة، روى له البخاري ومسلم وغيرهما.

سَمِعتُ أُمَّ البنينَ أُخْتَ عمرَ بن عبد العزيز<sup>(١)</sup>، تقول: لَوْ كانَ البُخْلُ ثَوْباً ما لَبسْتُهُ، ولو كانَ طريقاً ما سَلَكْتُه<sup>(٢)</sup>.

۲۸ \_ حدَّثنا أحمد بن يحيى ثَعْلَب، حدَّثنا محمد بن سلَّام الجُمَحيّ (٣) قَالَ:

كانَتْ عند أبي مَعين بن العَلاَء<sup>(٤)</sup> أَربعونَ أَلف دينار لِيتامى، فَبَلَغَ ذلك بعض الخُلَفاء، فبعث إليه: أحضرني هذا المال، فَقَالَ: يا أَمير المؤمنين، هو مالٌ لأيتام، فَقَالَ: أحضرنيها لمن كانت، فَنَاشَدَهُ اللَّه، فأبى فأبى قالَ: فحضرنيها /من حيثُ [٥/ب] فأبى، قالَ: فدعني حتى أبيعَ فيها عِقْدي، فَقَالَ: أحضرنيها /من حيثُ [٥/ب] شِئْت، فَباعَ عِقداً بأربعين ألف دينار، فدفعها إليه، ورَدَّ الدَّنانير إلى الأيتام.

۲۹ ـ حدَّثنا محمد بن زكريا الغَلابي، حدَّثنا ابنُ عائِشَة (٥)، عن ابن المُبَارك، عن مصعب بن ثابت (٢)،

<sup>(</sup>۱) هي: زوجة الوليد بن عبد الملك بن مروان، ذكرها ابن عساكر في تاريخه. انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۲۸/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب البغدادي في كتاب البخلاء (٥٥)، بإسناده إلى ضمرة بن ربيعة به،وجاء الخبر في مختصر تاريخ دمشق في الموضع السابق.

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو عبد الله الجمحي البصري، الإمام العالم الأديب، توفي سنة ٢٣١هـ.
 انظر: السير ١٠/ ٢٥١.

 <sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة، ولعلَّه أبو عمرو بن العلاء، الإمام العلَّامة، توفي سنة
 ١٥٤هـ. انظر: السير ٢/٧٠٦.

 <sup>(</sup>٥) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص البصري المعروف بالعيشي والعائشي، وهو
 ثقة، روى له أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه.

 <sup>(</sup>٦) هو: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني،
 وهو صدوق يخطىء، وكان عابداً، روى له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي.

عن أبي حازم(١) قَالَ:

كانَ بين عاصم بن عمرَ بن الخَطَّاب وبين رَجُلٍ من قُريش دَرُءٌ في أرضِ (٢)، فتكلَّما ذات يوم، فقال له القُرشي: إنْ كُنتَ صادِقاً فادْخلها، فقال له عاصم: قد بَلَغَ مِنْكَ الغَضَبُ هذا كله! اذهب فهي لك، فقالَ له القُرشيّ: سَبَقْتَني إليها، بل هي لك، فتَحامَيَاها (٣) جميعاً، فَمَا قَربَها واحِدٌ منهما حتى ماتا، وتركها أولادُهما من بَعدهما، فما قَربَها أَحَدٌ مِنْهم (٤).

٣٠ \_ حدَّثنا طالبُ بن قُرَّةَ الأُذني، حدَّثنا محمد بن عيسى الطَّباع،
 حدَّثنا [بكار بن] عبد العزيز بن أبى بكرة (٥)، عن أبيه قَالَ:

كَانَ أَبُو بَكْرَةَ وأبو بَرْزَة (٦) مُتواخيين، وكان أَحَدُهما يزورُ الآخر،

<sup>(</sup>١) هو: سلمة بن دينار الأعرج المدنى، وهو ثقة ثبت، روى حديثه الستة وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) درء، أي: تنازع، يُقال في المثل (صادف درءُ السيل درءاً يدفعه)، أي صادف الشرّ شرًّا يغلبه، يضرب لمن يجد من هو أقرى منه. انظر: المعجم الوسيط (٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) أي تجنباها. انظر: المعجم الوسيط (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره البلاذري في أنساب الأشراف ١٠/٣٥٠، والمزي في تهذيب الكمال ٣٦/ ٢٣٠. ورواه بنحوه البُرجلاني في كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس (٣٦). وقال ابن كثير في البداية والنهاية ١٣١/ ١٣١: وذكر غير واحد أنَّه كان بين عاصم وبين الحسن أو الحسين منازعة في أرض... إلخ.

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: عبد العزيز بن أبي بكرة، وهذا خطأ، ولا بدَّ من إضافة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، وهو بصري صدوق يخطىء، روى له أصحاب السنن الأربعة إلَّا النسائي.

<sup>(</sup>٦) أبو بكرة هو: نُفيع بن الحارث الثقفي، وأبو برزة هو: نضلة بن عُبَيد الأسلمي، وهما صحابيان معروفان.

فإذا صادَفَهُ في منزله التقيا، فإذا لم يكن قَالَ لأهله: هل عِنْدَكُم غَدَاءٌ فنأكُلُ؟ وكانَ الآخرُ يفعلُ بصاحبِهِ مثل ذلك(١).

سليمان بن المُخَرَّمِي، حدَّثنا سليمان بن إسحاق المُخَرَّمِي، حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن أبي الزعازع (7) كاتب مروان بن الحَكَم قَالَ:

بعثني مروانُ إلى أبي هريرة بمائةِ ألف، فأتيتُه بها، ثُمَّ قَالَ بعدَ أيَّام: ارْجع إليه فقلْ له: إنَّا غلطنا بك، فرُدّها عَلَينا، فأتيته فأخبرته: إنَّا قد غَلطنا بك، فقَالَ: قد فَرَضْنَاها، فإذا خَرَجَ عَطاؤُنا فَخُذْها، وإنَّما أراد مروانُ أَنْ ينظُرَ هل يُمْسِكُ أبو هريرة المال.

۳۲ \_ حدَّثنا أحمد بن يحيى ثعلب، حدَّثنا محمد بن سلام قَالَ:

رَكِبَ سَعيد بن سَلْمٍ إلى عبد اللَّه بن مالك (٣) فسأَله أن يُقْرِضَ ابنَهُ الفَضْلَ خمسةَ آلاف دينار، فرأى كراهية المسألة في وَجْهِه، فَخَرَجَ وكتبَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٩ بإسناده إلى أمية بن عبد الرحمن عن أمه قالت: أن أبا برزة وأبا بكرة كانا متواخيين.

<sup>(</sup>۲) ويقال له: أبو الزعيزعة، وكان كاتب مروان، ثمَّ كان على شرطة عبد الملك بن مروان. انظر: البداية والنهاية ١١/ ٣٩٧، و ٢١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن سلم هو: ابن قتيبة بن مسلم الباهلي أبو محمد، كان من أصحاب المأمون وقوَّاده، وكان قد ولي مرو، وكان عالماً بالحديث والعربية. ينظر: الأنساب، للسمعاني ١/ ٢٧٥، وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ٢/ ٧٩٩، أما عبد الله بن مالك فهو: الخزاعي. ستأتي ترجمته في حاشية النص (٧١).

إلى ابنه مُوسى أَنْ يَصِلَ الفَضْلَ بعشرةِ آلاف دينار، فكتب إليه ابنه الفضلُ بذلك، فركِبَ إلى عبد اللَّه بن مالك، فقال له: سألتُكَ قَرْضَ خمسة [1/1] / آلاف دينار، وكتبتُ إلى موسى أن يصلَ الفَضْلَ [بعشرة](١) آلاف دينار، قال: إنِّي رأيتُ كراهيةَ المسألة في وَجْهِك، وإنَّما أَنت أخي وأنا أخوك، ومالُكَ مالي، ومالي مالُك، تسألني قرض خمسة آلاف دينار.

- حدَّثنا المنتصر بن محمد بن المنتصر، حدَّثنا الحسن بن حمَّاد سَجَّادة (7) قَالَ:

دخَلَ أبو أُسامة حمادُ بن أُسامة (٣) على عبد اللَّه بن المبارك بالكُوفة، فرأى ابنُ المبارك في وَجْهِ أبي أُسامة الحاجة، فَوَجَّه إليه بأربعة آلاف دينار، ورُزمة ثياب، وكتبَ إليه:

وفتً عن خَلاً مِنْ مَالِهِ وَمِنَ المُروءَةِ غَيرَ خَالِي أَعطاكَ مَحُرُوهَ السُّؤالِ(٤)

٣٤ \_ حدَّثنا محمد بن هشام المُستملي، حدَّثنا علي بن المديني، حدَّثنا سُفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار قَالَ:

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: بعشرين، وقد ضبب عليها الناسخ، والصواب ما أثبته، مُرَاعاة للسياق.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو علي البغدادي، وهو ثقة، روى له الأربعة إلَّا الترمذي.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو أسامة الكوفي، وهو ثقة إمام، روى له الستة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٧/٣٧. وذكره الذهبي في السير ٨/ ٤٠٩ ـ ديوان ابن ١٩٠٨، وفي تــاريــخ الإســلام (١٨١ ــ ١٩٠): ٣٣٨. والبيتــان فــي ديــوان ابــن المبارك (٨٨)، وذكر المحقّق مصادر أخرى ذكرت البيتين.

قال لي أبو جعفر (١): ألا أعطيك ألف دينار تتَّجر بها؟ قلت: لا. ومن حدَّثنا الزَّبير بن بكَّار وَ الخُزاعي، حدَّثنا الزَّبير بن بكَّار قَالَ:

كنت أرمي الجمّار، فإذا أعْييتُ صِرتُ إلى دارِ بكّار بن رَبَاح مَولى الأخنس بن شَرِيق (٢)، فإذا الدّار التي فوق الجَمْرة، هي اليوم قائمة، فكنتُ مع عمّي مصعب بن عبد اللّه (٣)، ونحن نرمي الجمار، فقلتُ له: هذه دارُ بكّار بن رباح، فقال لي عمّي: ما عندك من معرفتها أكثر من هذا؟ قلت: لا، قال: موضعُها موضعٌ كان يجلسُ عمرُ بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المَخْزومي (٤)، فينظرُ إلى النساءِ إذا رَمَينَ الجمار، وكانت الدّار إنّما هي بناء، يعني شبيها بالدُّكّان (٥)، وبكّارُ بن رباح كان لي صديقاً، وقد رأيته وأخبرني أصحابه عنه، أنّ المهديّ أميرَ المؤمنين (٢) طَلَبَ منه داراً له

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، الإمام الحافظ الثقة، حديثه في الستة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) بكار بن رباح شيخ للزبير بن بكار. ذكره الذهبي في المغني ١/١١٠، وابن حجر في لسان الميزان ٢/٤٢، وقالا: أتى بخبر في المُزاح منكر.

أمَّا الأخنس بن شَرِيق فهو: ابن وهب الثقفي أبو ثعلبة، حَلِيف بني زُهرة، صحابي، أسلم بعد فتح مكَّة، ومات في أوَّل خلافة عمر. انظر: الإصابة ٣٨/١ ــ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) هو: مصعب بن عبد الله بن مصعب الزُّبيري الأسدي المدني نزيل بغداد، الإمام العلاَّمة الثقة النسابة، روى عنه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) هو: شاعر قريش المعروف، وُلد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه، أخباره في الأغاني ١/ ٣٠، وخزانة الأدب ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الدكان هو المتجر، وهو اسم معرَّب. انظر: المعجم الوسيط (٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عبد الله محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي =

بمكَّة قريباً من دار العَجَلة (١) بأربعة آلاف دينار، فَقَالَ: ما كنتُ لأبيع جوار [٦/ب] أمير / المؤمنين بشيء أبداً، فقالَ المهدي: ادفَعُوا إليه أربعة آلاف دينار، ودعوا داره له، فمات المهدي، فأنشأ بكَّارُ بن رباح يقول:

ألا رحمةُ الرَّحمنِ في كُلِّ ساعةٍ على رَوْضَةٍ رُشَّتْ بِمَا سَبَذَانِ (٢) لقد غَيَّبَ القبرُ الذي ضمَّ سُؤدُداً وكَفَّين بِالمَعرُوفِ تَبْتَدِرانِ (٣)

٣٦ \_ حدَّثنا أحمد بن مسعود الخيَّاط المقدسي، حدَّثنا الهيثم بن جَمِيل (٤) قَالَ:

جاء فضيلُ بن مرزوق (°) \_ وكانَ من أَثمة الهُدى زُهداً وفَضْلاً \_ إلى

<sup>=</sup> الهاشمي العباسي، قال الذهبي في السير ٧/ ٤٠١، كان جواداً ممدَّحاً مِعْطاءً، محبّباً إلى الرعيّة، قصَّاباً في الزنادقة، باحثاً عنهم... إلخ، توفي سنة ١٦٩هـ.

<sup>(</sup>۱) قال الفاكهي في أخبار مكَّة ٣/ ٣٠٩، سميت دار العَجَلة أنَّ ابن الزبير عَجَّل بناءها فيما زعموا، وبادر بها، فكانت تبنى بالليل والنهار حتى فُرغ منها سريعاً، ويقال: بل اتخذ فيها عجَلاً كانت تحمل عليها الحجارة، وتجرّها البقر والبُخت، وذكر في ٢/ ٢٠٥، أنَّها كانت بجوار دار الندوة، بينهما بابٌ يخرج منه إلى قُعيقعان، وكانت لأمير المؤمنين المهدي، وكان إلى جنبها دار لبكار بن رباح.

<sup>(</sup>٢) ما سبذان \_ بفتح السين والباء الموحَّدة \_ بلدة بالقرب من همذان، وبها قبر الخليفة المهدي. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٤١.

 <sup>(</sup>٣) رواه الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات (٢٨٦)، ورواه من طريقه: الفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٢٠٦، والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح ٢٩٤/٢، والبيتان في تاريخ الطبري ٨/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو سهل البغدادي نزيل أنطاكية، وهو صدوق، روى حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة، روى له مسلم والأربعة.

الحسن بن صالح بن حيّ (١) ، وكان جارَهُ ، فكان لا يأتيه ولا يُعْلِمهُ أنّه ليس عنده شيءٌ إلا عن ضِيق شديد ، فيأتيه فيخبرُه ، فأتاه ذاتَ يومٍ فأخبره أنّه ليس عنده شيء ، فقام الحسن بن صالح ، وأُخرج ستّة دراهم ، وأُخبره أنّه ليس عنده غيرها ، فقال فُضَيل : سُبْحان اللّه ، ليس عندك غيرها وأنا آخذها ، وأبى الحسن إلا أن يأخذها كلّها ، وأبى فضيلٌ حتّى ناصَفَه ، فأخذ ثلاثة وتَرَكَ ثلاثة (٢) .

 $^{(7)}$  حدَّثنا بكر بن سهل، حدَّثنا عبد اللَّه بن يوسف  $^{(7)}$ ، حدَّثنا سعيد بن عبد العزيز  $^{(4)}$ :

أَنَّ حَكيمَ بن حِزام (٥) لَقِيَ عبد اللَّه بن الزُّبيرِ عند مقتلِ الزُّبيرِ بالعِراق، فَقَالَ (٦): أَلفي أَلف، فَقَالَ حكيم: فعليَّ أَلف أَلف (٧). فَقَالَ حكيم: فعليَّ أَلف أَلف (٧).

<sup>(</sup>١) تقدَّم التعريف به في النص رقم (١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه المزي في تهذيب الكمال ٣٠٨/٢٣، بإسناده إلى الحسين بن الحسن المَرْوَزي عن الهيثم بن جميل به. وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو: التُّنَّيْسيّ، وهو ثقة متقن، من شيوخ البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٤) هو: التنوخي الدمشقي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي، حديثه في صحيح مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

<sup>(</sup>٥) هو: حَكِيم بن حِزام بن خُوَيلد الأسدي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، صحابي، أسلم يوم الفتح، وزاد عمره على المائة، وكان جَوَاداً عالماً بالنسب.

<sup>(</sup>٦) زيادة من بعض مصادر تخريج الخبر.

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ٦ / ٢٢٧ ــ ٢٢٨ من طريق عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بنحوه مطوّلًا. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (٢٢٠) من طريق مكحول به. ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢ / ٤١٢ من طريق آخر بنحوه. وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١ / ١٢٢.

۳۸ \_ حدَّثني علي بن عبد العزيز، حدَّثنا أبو نُعَيم (۱)، حدَّثنا هارون بن سلمان الفرَّاء مَولى عَمْرو بن حُرَيث (۲) قَالَ:

قيل لعمرو بن حُرَيث (٣): لو زِدْتَ علَى سُكَانِك، فَقَالَ: ليس في الكُوفة حَيِّ إلاَّ وفي داري منهُم، فأصبح وقد سُكِنت الكوفة، فأبى أن يزيدَ عليهم.

٣٩ \_ حدَّثنا محمد بن زكريا الغَلاَبي، حدَّثنا العُتْبي (٤) قَالَ:

استعمل كاتب محمد بن سليمان (٥)، وهو محمد بن موسى، رَجُلاً على بعض الأعمال، فحصل عليه ستَّةُ ألف ألف درهم، وكان ذَلِكَ الرَّجُلُ من جيرانِ يحيى بن خالد بن بَرْمك (٦)، فَرَكِبَ إليه يحيى بن خالد بن

<sup>(</sup>١) هو: الفضل بن دكين، الإمام الحافظ، شيخ البخاري وغيره.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو موسى الكوفي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٩١، وذكره
 ابن حبَّان في الثقات ٧/ ٧٩٥.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو سعيد المخزومي، نزيل الكوفة، صحابي، روى له الستة وغيرهم.

 <sup>(</sup>٤) هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية الأموي البصري،
 كان عالماً إخباريًا شاعراً مجوّداً، توفي سنة ٢٢٨هـ. انظر: السير ٢١/٩٦.

<sup>(</sup>ه) هو: محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي ابن عمر المنصور، وَلِيَ البصرة، وكان فارساً جواداً مُمدَّحاً، توفي سنة ١٧٣هـ. انظر: السير ٨٠٠٨.

<sup>(</sup>٦) هو: الوزير أبو علي الفارسي، قال الذهبي في السير ٨٩/٩: من رجال الدهر حَزْماً ورأياً وسياسة وعقلاً، وحذقاً بالتصرّف، ضمَّه المهدي إلى ابنه الرشيد ليربيه، ويثقفه، ويعرِّفه الأمور، فلما استُخلف رفع قدره، ونوَّه باسمه... وبالغ في تعظيمهم إلى الغاية مدَّة، إلى أن قتل ولده جعفر بن يحيى، فسجنه... مات سنة ١٩٥ه...

بَرْمَك، فسأَله أَنْ يَحُطَّ عنده شيئاً، فقَالَ له: احكم بما شِئْت، فَقَالَ: لا، ولكن تَكُونُ النَّاظرَ له، فقَالَ: حَطَطتُ عنه أَلف أَلف درهم، فقال: جزاك اللَّهُ خيراً، وإن زدت فَهُو أَفضلُ، قَالَ: فإنَّا قد / حَطَطنا عنه أَلفي أَلف [١/١] درهم، قَالَ: فإنَّا قد حَطَطنا عنه أَلف [١/١] عنه الشَّطرَ، فقال : فإنَّا قد حَطَطنا عنه الشَّطرَ، فقام وقَالَ: لا، واللَّه عيراً، فأَخذَ بذيله، وقَالَ: لا، واللَّه لا تركب إليّ في رَجُلِ فأطالبه بشيءٍ أبداً، ثُمَّ دَعا بالصكِّ (١) فردَّه عليه.

 $^{*}$  حدَّثنا عبد اللَّه بن وُهيب، حدَّثنا محمد بن أبي السَّري، حدَّثنا ضَمْرةُ $^{(7)}$ ، عن عليِّ بن أبي حَمَلَةَ $^{(7)}$ ، عن أبي حفصة الحَبَشيّ  $^{(2)}$  قَالَ:

رأيتُ الأَشعثَ بن قيس<sup>(٥)</sup> بصفّين، جاءَ فوقَفَ على مُعاويةَ، فَقَالَ: يا مُعاوِيةُ، خَلّ بينَنا وبينَ الماء، قَالَ: نعم يا أبا محمد، أَلاَ نَدْعُو لكَ بشَرَابٍ؟ فَدَعَا له معاويةُ بشرابِ سَوِيقِ<sup>(٦)</sup>. [قَالَ]<sup>(٧)</sup>: فشَرِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصك: وثيقة بمال أو نحوه، وهو من المُعَرَّب. انظر: المعجم الوسيط (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) هو: ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، ثقة تقدم.

<sup>(</sup>٣) هو: الشامي، ثقة، ذكره ابن أبـي حاتم في الجرح والتعديل ٦/١٨٣ ــ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) هو: حبيش بن شُرَيح الحَبَشي الشامي، روى له أبو داود.

<sup>(</sup>٥) هو: الكندي، صحابي، وكان أكبر أمراء علي يوم صفين، وحديثه في الستة.

 <sup>(</sup>٦) السويق: طعامٌ يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سُمِّي بذلك لانسياقه في الحلق. انظر: المعجم الوسيط (٤٦٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وعال) وليس له معنى، وما وضعته هو الذي يقتضيه السياق.

 <sup>(</sup>A) ذكره المزي في تهذيب الكمال ٣/ ٢٩٢، وعزاه لعبد الله بن أحمد في كتاب صفين بنحوه مطولًا.

٤١ ــ حدَّثنا عُبَيد بن غَنَام، حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه بن نُمَير،
 حدَّثنا حفص بنِ غِياث، عن الأعمش قَالَ:

كان عُمارةُ بن عُمير (١) بِخُراسانَ فَلَقيه رَجُلٌ، فَقَالَ: تَعْرِفني؟ قَالَ: نعم، أَنت جَارُنا وجَلِيسُنا عند إبراهيم (٢)، فعَدَّ عمارةُ هِمْيانَهُ (٣) فإذا فيه ستُّونَ ديناراً، فتركَ لنفسه ثلاثين وأعطاه ثلاثين (٤).

<sup>(</sup>١) هو: التيمي الكوفي، وهو تابعي ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن يزيد النخعي، الإمام الفقيه شيخ أهل الكوفة.

<sup>(</sup>٣) الهميان: كيس للنفقة يشدّ في الوسط. انظر: المعجم الوسيط (٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٢٨٨، من طريق أبي نعيم عن حفص بن غياث به.

<sup>(</sup>ه) جاء في الأصل: أبو حنين عبد الله بن عبد الله بن حنين، وهو خطأ، وأبو حنين مشهورٌ بكنيته، ولم يُقف على اسمه، كما قال أبو أحمد الحاكم في الكنى ٢٣٩ ــ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو إسحاق الهاشمي المدني، مولى العبّاس بن عبد المطلب، وهو ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو محمد المدني، وهو ثقة، روى له الأربعة.

<sup>(</sup>A) هي: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية المدنية، أخت علي بن الحسين زين العابدين، وهي تابعية، روى حديثها أبو داود والترمذي وغيرهما.

كانَ الحسنُ بن عَليّ إذا سُئِلَ أعطى حتّى لا يبقى عندَه شيء، فإذا سُئِلَ وَلَيْسَ عنده شيءٌ لم يَعِدْ أحداً شيئاً، قَالَ: ثُمَّ عَمِلَ حسينُ بن عليّ منْ بعد أخيه الحسنِ، فكانَ إذا سُئِلَ أعطى حتّى إذا نَفَدَ ما عندَه، ثُمَّ سُئِلَ وَعَدَ، فكُلِّمَ في ذلك، وقيلَ له: إنّكَ قد عَمِلتَ ما لم يكن أخُوكَ يعملُ، كانَ يُعطي حتّى إذا نَفَدَ ما عِنْدَهُ وسُئِلَ لم يَعِدْ أحداً شيئاً، فقال الحُسين: كانَ يُعطي حتّى إذا نَفَدَ ما عِنْدَهُ وسُئِلَ لم يَعِدْ أحداً شيئاً، فقال الحُسين: أمَا إنّ أَخي خَيْرٌ مِنِّي، ولكنْ قد رأيتُ أنْ أُعطِيَ ما قَدَرتُ عليه، فأذا نَفَدَ وَعَدْتُه من سَألَني فَيَسْتَدينُ على مَوْعِدي، حتّى يأتي اللَّهُ بشيءٍ فأنفذ له ما وَعَدْتُه.

٤٣ ــ حدَّثنا أحمد بن أنس بن مالك الدِّمشقي، حدَّثنا إبراهيم بن
 هشام / بن يحيى الغَسَّاني، حدَّثني أبي، عن جدِّي<sup>(۱)</sup> قَالَ:

بَيْنَما عبدُ الملك بن مروان في صَحْنِ صَحْرةِ بيت المقدس إذا سليمانُ بن قُرَّة الغَسَّاني، وابنُ هُبَيرةَ الكندي (٢) يمشيَان، فَقَالَ: أَفْرِجا أَفْرِجا لِمَلك ليس كَمَلِكِ كِنْدَةَ ولا غَسَّانَ، فذهبا ليفخرا عليه، فَقَالَ: على رسْلِكُما، أَيُّما أكبر أمراء الإسلامِ أم أُمَراء الجاهلية؟ قَالا: أُمراء الإسلام، قَالَ: فَبَلَغا معه بابَ دَارِهِ، فَقَالَ لهما: أقول كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن يحيى بن قيس الغساني الدمشقي، استعمله عمر بن عبد العزيز على قضاء الموصل، وحديثه في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) بحثت كثيراً عن هذين الرجلين فلم أعثر عليهما، ولم يذكرهما ابن عساكر في تاريخه، مع أنهما على شَرْطِهِ، وابن هبيرة ليس هو عمر بن هبيرة بن معاوية الأمير، فإنّه فزاري وليس من كندة، وجاء في مكارم الأخلاق: (سليمان بن قيس) ولم أعرفه أيضاً.

جاءَتْ لتَصْرعني، فقلتُ لها: ارْفِقِي وعلى الرَّفيقِ مِنَ الرَّفيقِ ذِمَامُ<sup>(١)</sup>

وقَدْ صَحِبْتُماني إلى هَا هنا، ولكُمَا بذاكَ عليَّ حَقُّ، فإنْ شِئْتُما أَنْ تَسْأَلًا حَوائِجَكُما، فإنْ شِئْتُما أنْ تَنْصَرِفا فَتَذَاكَرَا، فانصرَفا فتذَاكَرَا، وسَأَلا، فَأَعْطاهُما جميعَ ما سَأَلا<sup>(٢)</sup>

٤٤ \_ حدَّثنا معاذ بن المثنى، حدَّثنا عيسى بن إبراهيم البَرَكيّ (٣)،
 حدَّثنا المُعَافى بن عمران الموصلي، حدَّثنا النَّضْرُ بن مَعبد الجَرْميُّ (٤)
 قال:

سَمِعْتُ الحسن<sup>(٥)</sup> يقول: إنَّ لأهل التقوى أَعلاماً يُعْرَفونَ بها: صِدقُ الحديثِ، ووفاءٌ بالعَهْدِ، وصِلَةُ الرَّحِمِ، وحُسْنُ الجِوَارِ، ورَحْمَةُ الضُّعفاءِ، وقِلَّةُ الفَخْرِ والخُيلاءِ، وَبذلُ المعروفِ، وقِلَّةُ الغَائِلةِ للناسِ<sup>(٢)</sup>، وحُسنُ الخُلْقِ، وسَعَةُ الحِلْمِ، واتِّباعُ العلم<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الذِّمام، هو الحق والحرمة. انظر: المعجم الوسيط (٣١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبسي الدنيا في مكارم الأخلاق (۳۰۵)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲) ۱۳۹/۳۷، من طريق أبسي مسهر عن هشام بن يحيسي بن يحيسي الغساني به.

<sup>(</sup>٣) هو: عيسى بن إبراهيم بن سيّار البصري، وهو ثقة، روى عنه أبو داود.

 <sup>(</sup>٤) هو: أبو قحدم، وهو ضعيف الحديث، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
 ٤٧٤/٨

<sup>(</sup>٥) يعني الحسن بن أبي الحسن البصري، الإمام التابعي.

<sup>(</sup>٦) الغائلة: الفساد والشرّ. انظر: المعجم الوسيط (٦٦٦).

<sup>(</sup>۷) ذكره بنحوه ابن الجوزي في آداب الحسن البصري (۳۹، ۳۷). ونقل نحوه عن عائشة رضي الله عنها، رواه هناد في الزهد ۵۰۸/۲، والخرائطي في مكارم الأخلاق ۲۲۸/۱، والدينوري في المجالسة ۳/۲۲۲.

٤٥ \_ حدَّثنا محمد بن الفَضْلِ السَّقَطيُّ، حدَّثنا محمد بن عقبة السَّدوسيُّ (١)، حدَّثنا سعيد بن سِمَاك بن حَرْب (٢) قَالَ:

كُنّا جُلوساً في [مسجد] (٣) بني ربيعة بن عامر بن ذُهْل بالكوفة، إذ دَخَلَ علينا مُحاربُ بنِ دِثَار (٤) ، فَقَالَ لأَبِي: يا أَبا المغيرة (٥) ، حدِّثنا ذاكَ الحديث، فَقَالَ: نعم، قال عثمان بن عفّان لبَشير بن الخصاصية (٢): أقطعُك السَّيْلَحين (٧) ، قالَ: وما السَّيْلَحين ؟ قالَ: أرضٌ ذاتُ نَخْلِ وزرعِ وشَجَر، قَالَ: وكُلُّ المسلمين يُقْطَعُ هذا ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: لا أُحِبُ الأَثرَة ، فَقَامَ مُحَاربُ بنُ دِثَارٍ فَخَرَجَ ، فَقَالَ أَبِي: كَانَ أَهْلُ الجاهلية ، إذا كانَ في الرَّجُلِ منهم ستُّ خِصَالِ سوَّدُوه: الحِلْمُ ، والصَّبْرُ ، والسَّخاء ، والشَّجاعة ، والبَيانُ ، والتَّواضُعُ ، ولا يَكْمُلنَ في الإسلامِ إلاّ بالعَفَافِ ، وقد كَمُلنَ والبَيانُ ، والتَّواضُعُ ، ولا يَكْمُلنَ في الإسلامِ إلاّ بالعَفَافِ ، وقد كَمُلنَ والبَيانُ ، والتَّواضُعُ ، ولا يَكْمُلنَ في الإسلامِ إلاّ بالعَفَافِ ، وقد كَمُلنَ

<sup>(</sup>۱) وهو: أبو عبد الله البصري، وهو صدوق يخطىء، روى عنه البخاري وغيره. وجاء في الأصل بعد محمد بن عقبة: (حدَّثنا سويد بن علي بن سويد بن سويد بن سويد بن منجوف)، وهي زيادة غير صحيحة، فإنَّ محمد بن عقبة يروي عن سعيد بن سماك، كما أنَّ هذا الراوي ليس له ذكرٌ في كتب الرجال، إضافة إلى أنَّ المزى روى هذا الخبر، وليس فيه هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣٢/٤، ونقل عن أبيه قوله: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) وهو: قاضي الكوفة، تابعي ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٥) وهي كنية سماك بن حرب.

<sup>(</sup>٦) صحابى، نزل البصرة.

<sup>(</sup>V) موضع بين الكوفة والقادسية. انظر: معجم البلدان ٣/ ٢٩٩.

[في](١) هذا الرَّجل، يعني مُحَاربَ بنَ دِثَار<sup>(٢)</sup>.

[1/۸] حدَّثنا عبد اللَّه بن وهيب الغزِّي، حدَّثنا محمد بن أبي السَّري، حدَّثنا روَّاد بن الجَرَّاح (٣) قَالَ:

كانَ إبراهيمُ بنُ أَدهَم (٤)، إذا رافَقَهُ قَوْمٌ يشترطُ عليهم أنَّ كُلَّ من احْتاجَ منهم إلى شيء [مِنْ] (٥) صَاحِبه ضَرَبَ يَدَهُ إليه من غير استئذان، فَركبنا مَعَهُ في سفينة، وكان إذا أُهدِيَ إليه يقبلُ الهَديَّة ويُثيبُ عليها، فَخَرجتُ يوماً عنِ السَّفينةِ فَرَجَعْتُ، فافتقدتُ سَرْجي (٦) فسألت عنه، فقالوا: إنَّ أبا إسحاق أَهدى إليه رَجُلٌ فأمرُ أن يحمِلَ سَرْجكَ، فسكتُ (٧).

٤٧ ــ حدَّثنا عبدانُ بن محمد المَرْوَزيّ، حدَّثنا إسحاقُ بن رَاهُويه، حدَّثنا الفضل بن موسى، عن الفُضيل بن عيَاض قَالَ:

<sup>(</sup>١) زيادة من التهذيب.

<sup>(</sup>۲) رواه المزي في تهذيب الكمال 200/100 - 200، من طريق ابن أبي عاصم عن محمد بن عقبة به .

وقول سماك عن أهل الجاهلية في الرجل، نُقل مثله عن العتبي، رواه الدينوري في المجالسة ٢/ ١٧٠، وكذا نقل عن أبي عمرو بن العلاء، رواه البيهقي في شعب الإيمان ١٨٢٠.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عصام العسقلاني، وهو صدوق اختلط بأخرة، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو إسحاق البَلْخي، الإمام الزاهد الثقة، روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) السَّرْج، هو رحل الدابة. انظر: المعجم الوسيط (٤٢٥).

 <sup>(</sup>۷) رواه أبو نعيم في الحلية ۷/٣٨٤، من طريق محمد بن خلف العسقلاني عن
 رواد بن الجراح به. وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ۷/٣٩٢.

دَخَلَ حَفْصُ المِنْقَرِيُّ (١) مَنْزِلَ الحسن (٢) وهو يُصلِّي، وعنده سَلَّةُ (٣) فيها رُطَبٌ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْها، فَلَمَّا انصرفَ الحسنُ قَالَ: باركَ اللَّهُ عَلَيْكَ، هكذا كانَ القَوْمُ.

٤٨ \_ حدَّثنا عبدان بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن رَاهُويه، حدَّثنا بقيَّةُ بن الوليد، أُخبرني محمد بن زياد الأَلْهَاني (٤) قَالَ:

أَدْرَكْتُ السَّلَفَ وليس بين دُورهم إلَّا جُدُرُ القَصَبِ، فَيَنْزِلُ بأحدِهِم السَّيفُ ولا يَجِدُ عندَه شيئاً، فينظرُ إلى قِدْرِ جَارِهِ تَفُورُ مِنْ مَرَقَةٍ طَيِّبَة، فيأَكُلُها مع ضَيْفِهِ، فإذ جاءَ صَاحِبُها يسألُ، فإذا قيلَ له ذلكَ دَعَا له.

قَالَ بَقِيَّةُ: وقد أَدرَكَ محمد بن زياد أَبا أُمَامةَ، وعبدَ اللَّهِ بن بُسْر، والمقدامَ بن مَعْدي كَرِب.

قَالَ محمد بن زياد: وأَدركتُ السَّلفَ إذا اشْتَروا البَضَائعَ لَم يُمَاكِسُوا فيها (٥٠).

<sup>(</sup>۱) هو: حفص بن سليمان التميمي البصري، وهو ثقة، روى له البخاري في الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٢) يعني الحسن البصري.

 <sup>(</sup>٣) السلّة: وعاء يصنع من شقاق القصب ونحوه، تحمل فيه الفاكهة ونحوها. انظر:
 المعجم الوسيط ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو سفيان الحمصي، تابعي ثقة، روى له البخاري والأربعة.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣٥٣/٣ ــ ٣٥٤، من طريق محمد بن مصفى عن بقيّة بن الوليد به. ورواه من طريقه: البيهقي في شعب الإيمان ١٩/ ٤٧٨. وقول بقية رواه أيضاً أبو زرعة الدِّمشقي في تاريخه ١/ ٣٥١. وقول محمد بن زياد الأخير، رواه أبو نعيم في الحلية ٦/ ١١٢.

**٤٩** ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسين الأنماطي، حدَّثنا يحيى بن معين، حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قَالَ: حدَّثني أبي، عن عمر بن أبي بكر القُرَشيّ (١)، عن أبيه قَالَ:

كان عبد اللَّـٰه بن جعفـر<sup>(۲)</sup> يقـول: اللَّـٰهُــمَّ ارْزُقنـي كَثيـراً، فـإنَّـه لا يَسَعُنى إلاَّ الكثيرُ.

٥٠ حدَّثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قَالَ: حدَّثني شَبَابُ العُصْفُرِيُ (٣)، حدَّثنا حَشْرَجُ بن عبد اللَّه بن حشرج (٤) قَالَ: حدَّثني أبي، عن جَدِّي:

أنَّ عائذ بن عمر[و] المُزَنيِّ (٥) زَوَّجَ في غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ أَرْبَعينَ رَجُلًا مِنْ

ومعنى قوله: (لم يماكسوا) أي لم يطلبوا في البيع أن ينقص الثمن. انظر:
 المعجم الوسيط (٨٨١).

<sup>(</sup>۱) هـو: عمر بـن أبـي بكـر بـن عبـد الـرحمـن بـن الحـارث بـن هشـام القـرشـي المخزومي المدني، وهو ثقة تقدَّم. وأبوه أبو بكر بن عبد الرحمن، تابعي من فقهاء المدينة السبعة وكان جواداً كريماً، وقد تقدَّم أيضاً. وجاء في الأصل عمرو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمي، صحابى، تقدَّم التعريف به.

<sup>(</sup>٣) هو: خليفة بن خياط أبو عمرو البصري، المعروف بشباب، الإمام الحافظ، شيخ البخاري.

<sup>(</sup>٤) هبو: حشرج بن عبد الله بن حشرج بن عائد بن عمرو المزني، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح التعديل ٣/ ٢٩٦، ونقل عن أبيه قوله: شيخ، وكذا ذكر أبياه وجده. انظر: الجرح والتعديل ٥/ ٤٠، و ٣/ ٢٩٥ \_ ٢٩٦، وقال: لا يعرفان.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو هُبيرة البصري، صحابي، وجاء في الأصل: عائذ بن عمر، وهو خطأ.

مُزَينةً ، كُلُّ امرأةٍ على ألف، [و]وَصِيف(١)، من مَالِه(٢).

٥١ ـ حدَّثنا أحمد بن عمرو الخَلاَّل، حدَّثنا محمد بن منصور الجوَّاز (٣)، حدَّثنا يعقوب بن محمد الزُّهري (٤) قَالَ:

باعَ صَالَحُ بن كَيْسانَ (٥) عُقدَةً لَهُ مِنْ أَجْلِ سُفرةٍ (٦) صَنَعَهَا لإِخوانه.

٥٢ \_ حدَّثنا خلف بن عمرو العُكبري، حدَّثنا سليمان بن أبي شيخ الحِزاميّ (٧)، حدَّثنا الوليد بن كثير المدني (٨) قَالَ:

كانَ محمد بن إسحاق (٩) مُقِيماً عندنا بالكُوفة، فَلَمَّا خَرَجَ إلى المدينة شَيَّعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ بعضُ القوم: إنَّ سَفْرَتَكَ يا أبا عبد اللَّه لخسيسَة، فقالَ: واللَّه، ما نُؤْتى منْ [أخلاقنا] (١٠)، ولكنَّهُ قد يَنْقُصُ باعُ المرءِ وهو كريم.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من تهذيب الكمال، والوصيف: الخادم، غلاماً كان أو جارية. انظر: المعجم الوسيط (۱۰۳۷).

<sup>(</sup>٢) رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/ ٩٩ ــ ١٠٠، بإسناده إلى شباب به.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عبد الله المكي، وهو ثقة، روى له النسائي.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو يوسف المدني، وهو صدوقٌ يخطىء، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٥) المدني، تابعي ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٦) السُّفرة: طعام يصنع للمسافر. انظر: المعجم الوسيط (٤٣٣). والعُقْدَة: كل ما يمتلكه الإنسان من متاع أو مال أو ضيعة. انظر: المعجم الوسيط (٦١٤).

<sup>(</sup>٧) هو: الواسطي، ذكره ابن حبَّان في الثقات ٨/ ٢٧٤، وقال: كان صاحب أخبار وحكايات.

<sup>(</sup>A) هو: أبو محمد القرشى، وهو ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٩) هو: محمد بن إسحاق بن يسار، الإمام صاحب المغازي والسير.

<sup>(</sup>١٠)ليست واضحة في الأصل، ولعلُّ ما وضعته يتناسب مع السياق.

حدَّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا الحسن بن سهل الخيّاط<sup>(۱)</sup> قَالَ:

سمعت أبا خالد الأحمر<sup>(٢)</sup> يقول: لَمَّا تزوَّجتُ امرأَّتي ودَخَلْتُ بها، كَشَفْتُ عنها، فَمَا نَظَرْتُ إلى شيءٍ أَبغضَ إليَّ منها، فَبَقِيَتْ عندي ثلاثين سنة، ما رَأَتْ في وَجْهِي من ذلك شيئاً.

٥٤ \_ حدَّثنا عبد اللَّه بن وُهَيب، حدَّثنا محمد بن أبي السري، حدَّثنا ضَمرة، عن رجاء بن أبي سلمة (٣)، عن ابن عون (٤) قَالَ:

رُبَّما أَتينا الحسنَ فيُخرِجُ إلينا مَرَقاً مَا فِيهِ لَحْم (٥).

حدَّثنا الهيثم بن خلف الدُّوري، حدَّثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقي قَالَ: سمعت أبا داود الطَّيالسيِّ (٦) يقول:

كُنْتُ جَالِساً مع ابن شُعبة بن الحجَّاج، فأتاه رسولُ أبيه يَدعُوه، فَقَالَ: إنَّما يَدعوني إلى مَرَقِ قد تَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ.

٥٦ \_ حدَّثنا عبد اللَّه بن ناجية، حدَّثنا سَلْمُ بن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حبَّان في الثقات ١٨١/ ١٨١، وقال: يروي عن الكوفيين.

<sup>(</sup>۲) هو: سليمان بن حيّان الأزدي أبو خالد الكوفي، وهو صدوق، روى له الستة.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو المقدام الفلسطيني، وهو ثقة، روى له أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن عون، الإِمام الحافظ الثقة، روى له الستة.

 <sup>(</sup>٥) رواه محمد بن الحسين البَرْجُلاني في كتاب الجود والكرم وسخاء النفوس (٦٥)
 من طريق هارون بن معروف عن ضمرة بن ربيعة به.

<sup>(</sup>٦) هو: سليمان بن داود البصري، الإمام الحافظ، روى حديثه الستة وغيرهم.

جُنَادة (١)، حدَّثنا أحمد بن بَشير (٢)، عن مشعر (٣) قَالَ:

انقطعَ شِسْعُ نَعْلِ حَمَّاد<sup>(٤)</sup>، فَوَهَبَ له صَبِيٍّ شِسْعاً، فَوَهَبَ له دِرْهَماً.

٥٧ \_ حدَّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبد اللَّه بن إدريسُ (٥٠)، عن أبيه قَالَ:

أُصلَحَ خَيَّاطٌ لحمادِ بن أبي سُليمان زِرًّا، فأعطاهُ دِرْهماً(٦).

 $^{(v)}$  حدَّثنا عبد اللَّه بن ناجية، حدَّثنا أبو حسَّان الزَّيادي حدَّثنا شُعَيْب بن صفوان  $^{(\Lambda)}$ ، عن عبد الملك بن عُمير قَالَ:

قيل للمغيرة بن شُعبة: مَنْ خَيْرُ النَّاس؟ قَالَ: مَنْ عاشَ النَّاسُ في عَيْشه.

<sup>(</sup>١) هو: أبو السائب الكوفى، وهو ثقة، روى عنه الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۲) كوفى، صدوق يخطىء، روى له البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٣) هو: مِسْعر بن كِدَام الكوفي، الإمام الحافظ، حديثه في الستة.

 <sup>(</sup>٤) هو: حماد بن أبي سليمان الكوفي، شيخ الإمام أبي حنيفة، وهو ثقة، روى له
 مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي، وهو ثقة إمام، روى له الستة، وأبوه ثقة، روى له الستة أيضاً.

<sup>(</sup>٦) رواه البرجلاني في كتاب الجود (٦٩)، من طريق زكريا بن عدي عن عبد الله بن إدريس به. وذكره التنوخي في كتاب المستجاد (١٧٨).

<sup>(</sup>٧) هو: الحسن بن عثمان، ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٥.

 <sup>(</sup>A) هو: أبو يحيى الكوفي، وهو صدوقٌ يخطىء، روى له مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي.

[1/1] قيل: فَمَنْ شَرُّ النَّاس؟ قَالَ: مَنْ لم يَعِشِ النَّاسُ في عَيْشِهِ (١٠/١]

• حدَّثنا الهيثم بن خلف، حدَّثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، حدَّثنا محمد بن كثير، عن أبي سعيد مالك بن أبي الرجال (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه قَالَ:

جَاءَ الإسلامُ وفي العَرَبِ بضْعٌ وسِتُّون خصْلَة (٣)، كُلُّها زَادَها الإسلام شِدَّةً، منها قِرَى الضَّيف، ووفاءُ العَهْد، وحُسْنُ الجِوار.

٦٠ حدَّثنا أحمد بن إسماعيل الوَسَاوسي قَالَ: كَانَ أَخي محمد بن إسماعيل أَبُوبِ البِرِّ، وأَسَارِفَهُ في بابٍ من أَبوابِ البِرِّ، فيكتبُ لهمْ إلى الصَّيارفة، بالألفِ دينار، وأَلفي دينار، والخمسةِ آلاف دينار.

٦١ \_ قَالَ: سمعتُ محمد بن محمد التَّمَّار (٥) يقول:

كان سعيد بن عبد الجبار من المُكْنِزِين، وكانت الدَّراهمُ في دَارِهِ في الغَرائِر<sup>(٢)</sup>، وكانَ يَصِلُ بالأَلف الدَّراهم، ويَهدِي الوصفاء والوَصَائِف.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/ ٥٢، بإسناده إلى المغيرة بن شعبة به.

<sup>(</sup>٢) هو: مالك بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو صدوق، ذكره ابن حبّان في الثقات ٩/ ١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) الخصلة: خلق في الإنسان، يكون فضيلة أو رذيلة، والمراد هنا خصال الخير.
 انظر: المعجم الوسيط (٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) بصري، ضعيف الحديث، وقد اتهمه البزار. ينظر: لسان الميزان ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٥) هو: البصري، وهو شيخ الطبراني، روى عنه أحاديث في المعجم الأوسط ٦/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) الغرائر، جمع غرارة، وهو وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه.انظر: المعجم الوسيط (٦٤٨).

٦٢ \_ حدَّثنا جعفر بن سليمان النَّوفَلِي، حدَّثنا إبراهيم بن منذر الحِزَامي، حدثنا إسحاق بن جعفر الحِزَامي، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد (١)، عن عبد اللَّه بن جعفر المَخْرَميّ (٢)، عن عثمان بن سعيد الأَخْنَسيّ قَالَ:

أُودَعَ عُروةُ بنُ الزُّبيرِ أَبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (٣) مالاً لولدِ مصعب بن الزُّبير، فَتَوِيَ (٤) ذلك المالُ عندَه، فَبَعَثَ إليه عُروةُ: أنَّه لا ضَمانَ عليكَ فيه، فَقَالَ: قد علمتُ أنَّه لا ضَمَانَ عَلَيَّ فيه، ولكنْ لا ضَمانَ عليَّ فيه، ولكنْ لا تَحَدَّثْ قريشٌ أَنَّ أَمانتي خَرِبَتْ، فَبَاعَ ضيعةً له، فَدَفَعَها إليهم (٥).

٦٣ \_ حدَّثنا معاذ بن المثنى، حدَّثنا أبي، حدَّثنا قُرَّة بن خالد، عن محمد بن سيرين:

أنَّ عمرو بن حُرَيث تزوَّجَ بنتَ عَدِيّ بن حَاتِم (٦) على حُكم عَدِيّ،

<sup>(</sup>۱) هو: إسحاق بن جعفر الهاشمي، وهو صدوق، روى له البخاري في القراءة خلف الإمام وغيره.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو محمد المدنى، وهو ثقة، روى له مسلم والأربعة.

<sup>(</sup>٣) هو: القرشي المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٤) توي، أي هلك المال، وفي طبقات ابن سعد: فأصيب ذلك المال. وانظر: المعجم الوسيط (٩١).

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٠٨/٥، من طريق أبني عامر العقدي عن
 عبد الله بن جعفر به.

ورواه الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش ٢/٣٠ ــ ٦٠٩، بإسناده إلى محمد بن الضحَّاك عن أبيه قال: فذكره.

 <sup>(</sup>٦) هو: أبو طريف عَدِي بن حَاتِم الطَّائِي الجَوادُ ابن الجَوادِ، صحابيُّ، أسلم في السنة السابعة من الهجرة، حديثه في السنة.

فَنَدَّمَهُ النَّاسُ<sup>(۱)</sup>، وقالوا: لعلَّه يحكُمُ فَيُكْثِر، فَحَكَمَ عَديّ بثنتيّ عشرةَ أُوقِية، فأَرسلَ إليه عمرو ببَدْرَةٍ (۲) فيها عَشْرَةُ آلاف درهم (۳).

جدَّثنا يوسف القاضي، حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا أبو هلال عن [حميد] بن هلال هلال عن الشَّعبي قَالَ:

خَطَبَ عمرو بن حُرَيث إلى عَديّ بن حاتم ابنته، فَقَالَ: لا أُزَوِّجك إلا على حُكْمي، فَقَالَ: حتى أُشاوِرَ، فَقَالَ: امرأة من قريش على أربعة آلاف خيرٌ من امرأةٍ من طَيِّ لا أدري ما يَحْكُمُ عليّ أبوها، ثمَّ أبتْ نفسه، فَقَالَ: نعم، زوِّجني على حُكْمِكَ، فَقَالَ: قد زوَّجتك، فبات عمرو فَقَالَ: نعم، زوِّجني على حُكْمِكَ، فَقَالَ: قد زوَّجتك، فبات عمرو المُكُمُ عليه، فَلَمَّا أَصبحَ أَرسلَ إليه أن / احْكُمْ، فَقَالَ: أحْكُمُ عليكَ أربعَ مائةٍ وثمانينَ صَدَاقَ النبيَّ ﷺ، فَأَرْسَلَ إليه عمرو بعشرة آلاف درهم، فَقَالَ: يُجهِّزها بها(٢).

<sup>(</sup>١) أي جعلوه يندم. انظر: المعجم الوسيط (٢١١).

 <sup>(</sup>۲) البدرة: كيس فيه مقدارٌ من المال يتعامل به، ويقدم في العطايا، ويختلف باختلاف العهود. انظر: المعجم الوسيط (٤٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٥٨٢، بإسناده إلى عبد الله بن معاذ عن أبيه
 عن قرة به.

<sup>(</sup>٤) محمد بن سُلَيم الراسبي البصري، وهو صدوقٌ قد يخطىء، روى له الأربعة.

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: محمد، وهو خطأ، وحميد بن هلال هو: أبو نصر البصري، وهو ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٦) رواه البلاذري في أنساب الأشراف ٢١٦/١٠، عن هدبة بن خالد عن أبي هلال به. ورواه ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/، ٩ من طريق حميد بن هلال به. ورواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح ٤٠٨/١ من طريق ابن الكلبي عن أبى هلال به.

حدَّثنا محمد بن محمد الجُذُوعِيّ، حدَّثنا إبراهيم بن محمد بن [عَرعَرَة](١)، حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري(٢) قَالَ: حدَّثني أبي، عن ثُمَامَة بن عبد اللَّه بن أنس قَالَ:

كان أَنسُ بن مالك يُؤتى بغلَّتهِ (٣) سبعين ألفاً وثمانين ألفاً وأكثر من ذلك، فتُوضَعُ بين يديه، فيدعو بثيابٍ خلقان فيَصُرَّها صُرَاراً (٤)، فَيُقَسِّمُها بين جيرانه وإخوانِهِ والفُقَراء، فيقومُ وما بين يديه منها شيء.

7٦ \_ حدَّثنا علي بن عبد العزيز، حدَّثنا أبو حُذيفة (٥)، حدَّثنا سفيان، عن أبيه، عن سريَّة الربيع بن خُثيم قَالَتْ:

كَانَ الرَّبيعُ بن خُثيم<sup>(٦)</sup> لَا يتصدَّقُ بأقلَّ من رَغيفٍ، ويقول: إنِّي لأَسْتَحيي من رَبِّي أَنْ تَكُونَ صَدَقَتِي كِسْرَة (٧).

<sup>(</sup>۱) جاء في الأصل: عروة، وهو خطأ، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، بصري نزل بغداد، كان ثقة، روى عنه مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو عبد الله البصري القاضى، ثقة، شيخ البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٣) الغلَّة: هي النصيب من الأرض. انظر: المعجم الوسيط (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) الصُّرار \_ بضم الصاد\_ جمعة صُرَّة، وهي ما يجمع فيه الشيء، ويُشدّ. انظر: المعجم الوسيط (٥١٧).

 <sup>(</sup>٥) هو: موسى بن مسعود النهدي البصري، وهو ثقة، روى عنه البخاري وغيره.
 وسفيان هو: ابن سعيد الثوري.

<sup>(</sup>٦) الربيع أحد الأئمة الأعلام، من أهل الكوفة، حديثه في الصحيحين وغيرهما.

 <sup>(</sup>۷) رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء ٢/ ١١٦ بإسناده إلى الربيع به.
 والكسرة \_ بالكسر \_ القطعة المكسورة من الخبز أو غيره. انظر: المعجم الوسيط (٧٨٧).

٦٧ ـ حدَّثنا أحمد بن زيد بن الحُرَيش، حدَّثنا أبو حاتِم (١)، حدَّثنا الْصْمَعي (٢) قَالَ:

عَادَ أَبِانُ بِنِ أَبِي عِيَّاشِ<sup>(٣)</sup> رَجُلًا قد نَقَهَ مِنْ عِلَّتِهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِاللَّحْمِ، فَقَالَ: وأَيْنَ اللَّحْمُ؟ فأرسل إليه أبان بسبع مائة درهم، وَقَالَ: اجعَلها في اللَّحْم، وأقسمتُ عليكَ إذا فَنِيَ إلاَّ أعلمتني.

۱۸ ـ حدَّثنا محمد بن الحُسين الأَنماطي، حدَّثنا نُعَيم بن الهَيْصَم (٤)، حدَّثنا نُعَيم بن الهَيْصَم (١)، حدَّثنا حماد بن زيد، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ (٥):

أَصَابَ أَهِلُ المدينةِ مَجَاعَةٌ، فَكَانَ ابنُ عمرَ يَتَصَدَّقُ بالصَّاعِ وهو يَبْكى.

79 \_ حدَّثنا محمد بن زكريا الغَلاَبي، حدَّثنا ابن عائشة (٦) قَالَ:

قَدِمَ عبدُ اللَّه بن المبارك هَمَذَانَ حَاجًا، فاجتمعَ إليه أهلُ الحديث، ففقدَ رَجُلًا من إخوانه، فكرِهَ أَنْ يسأَلَ عنه على رُؤوس النَّاس كَرَاهِيةَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) هو: سهل بن محمد السجستاني البصري، الإمام العلاَّمة الأخباري النحوي، روى عنه أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الملك بن قريب، تقدُّم التعريف به.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو إسماعيل البصري، وهو متروك الحديث، وكان زَاهداً جَوَاداً، روى له أبو داود.

 <sup>(</sup>٤) هو: أبو محمد الهروي نزيل بغداد، وهو صدوق، مات سنة ٢٢٨هـ. انظر:
 لسان الميزان ٦/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) القائل هو: نافع، وهو يحكي عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي البصري، وهو ثقة، تقدم.

يكونَ أَحْدثَ حَدَثاً فَيَهْتِكَهُ، فَلَمَّا تفرَّقوا عنه سأل رَجُلاً: ما فَعَلَ فلانٌ؟ قَالَ: مَحْبُوسٌ، قَالَ: قَالَ: بِجِنَايةٍ أو بِدَيْنِ؟ قَالَ: بل بدينٍ، فَقَالَ: اللَّه أكبر، فدعا وكيلًا له، فَقَالَ: اذَهبُ فاقضِ عن فُلانِ ما عليه من الدَّين، ولا تُعْلِمُهم مَنْ قَضَى عنه، فَقَضَى عنه عَشْرَةَ آلاف درهم، وخَرَجَ ابنُ المبارك فَبَلغَ الرَّجلَ قُدُومَهُ، فاستقبله في بعض المنازل / فَقَالَ له: أينَ كنت؟ [١/١] وكيف كان حالُك؟ فَقَالَ: كنتُ مَحْبُوساً بِدَيْنِ عليّ، قَالَ: فَمَا حَالُك؟ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ حتى قضى عَنِّي، فَقَالَ: الحمدُ للَّهِ على ذلك، ولم يُعْلِمْهُ قَالَ: عَضَى عنه مَنْ فَقَالَ: الحمدُ للَّهِ على ذلك، ولم يُعْلِمْهُ أَنَّهُ الذي قَضَى عنه (١).

٧٠ حدَّثنا أحمد بن زيد بن الحريش الأهوازي، حدَّثنا أبو حاتِم السِّجِسْتاني، حدَّثنا الأصمعيُ، حدَّثنا حماد بن زيد قَالَ:

سُئِل أَيُّوبُ لرجلِ [فَقَدَ]<sup>(٢)</sup> دِرْهَماً، فأعطاهُ، فعدَّها الرَّجل، فَوَجَدَها نيِّفاً وثمانينَ دِرْهَماً<sup>(٣)</sup>.

٧١ \_ حدَّثنا محمد بن موسى بن حماد البَرْبَريّ، حدَّثنا محمد بن سَلَّام الجُمَحِيّ قَالَ:

أتى محمد بن سَمَاعَة القاضي (٤) ومحمد بن عمر

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۰/ ۱۰۹، والبيهقي في شعب الإيمان ۲۸ / ۲۸۳ ـ ۳۸۷ . ۳۸۷ . ۳۸۷ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عقد، وليس له معنى.

 <sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٤٠، بإسناده إلى ابن عيينة عن أيوب بنحوه.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عبد الله التميمي الكوفي قاضي بغداد، مات سنة ٢٣٣هـ. انظر: السير ٦٤٦/١٠.

الوَاقدي (١) تميمَ بن خُزَيْمَةَ بن خَازِم (٢) يسأَلانه في ثلاثين دية وقعتْ في بني تَميم، فاحتملَ لها عَشَرَةَ آلاف دِرْهَم، فأتيا عبدَ اللَّهِ بن مالك (٣)، فكَلَماه، فقَالَ: هل كلَّمتُما فيها أحداً؟ قَالا: نعم، تميمَ بن خُزيمة بن خازم، فاحتملَ لها عَشَرَةَ آلاف دِرْهَم، فقال لهما: رُدَّا عليه، فكُلُها عليّ، فلم يكُن عندَه مالٌ حتى باعَ ضَيْعَةً له بالبَصْرة بثلاثمائة ألف، فدَفَعَها إليهما.

٧٧ \_ حدَّثنا أحمد بن علي الأبَّار، حدَّثنا أبو قُدامة السَّرخَسي (٤)
 قَالَ: سمعتُ سعيدَ بن عامر (٥) يقول:

جاءت امرأةٌ إلى غالب القَطَّان (٦) تسألُهُ، فأَعْطَاها أَربعةَ آلاف درهم، فقيل له: إنَّها سائلة! فَقَالَ: إنِّي رأيتُ حُسْناً فَخِفْتُ عليها الفِتْنَة.

٧٣ \_ حدَّثنا عبدان بن محمد المَرْوَزي، حدَّثنا قتيبة بن سعيد،

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عبد الله الأسلمي مولاهم المدني، قاضي بغداد، وهو متروك الحديث، وكان عالماً بالمغازي والسير، وكان مشهوراً بالسخاء، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>۲) بغدادي معروف، وأبوه خزيمة بن خازم بن خزيمة النهشلي، كانت له مكانة ومنزلة عند الخليفة الرشيد، وولاً ه حجابته وشرطته، توفي سنة ٢٠٣هـ، أخباره: في تاريخ بغداد ٨/ ٣٤١، وبغية الطلب في تاريخ حلب ٧/٣٥٦.

 <sup>(</sup>٣) لعلَّه عبد الله بن مالك بن الهيثم الخزاعي، توفي سنة ٢١٢هـ، استعمله الرشيد
 على قتال الخرَّمية. انظر: تاريخ الموصل (٣٨٥)، والبداية والنهاية ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن سعيد بن يحيى، وهو ثقة، روى عنه مسلم والنسائي وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو محمد الضبعي البصري، وهو ثقة، من رواة الستة.

<sup>(</sup>٦) هو: غالب بن خطَّاف البصري، وهو ثقة، روى له الستة.

حدَّثنا عبد اللَّه بن بكر السَّهْمي، عن نضر بن أبي بشر(١):

أنَّ معاويةَ بن أبي سفيان قالَ لَعَرابةَ الأُوسيِّ (٢): يا عَرابةُ، بأيِّ شيءٍ سُدْتَ قَوْمَكَ؟ فَقَالَ: يا أُميرَ المؤمنين، أُعْطِي سَائِلَهم، وأَحْلَمُ عن جَاهِلِهم، وأَخِفُّ لهم في حَوائِجِهم، ومن زاد عليَّ فهُو خيرٌ منِّي، ومَنْ رَدْتُ عليه فأنا خيرٌ منه، ومَنْ سَاوَاني كَانَ مِثْلِي (٣).

٧٤ \_ حدَّثنا علي بن سعيد الرَّازي، حدَّثنا شعثم بن أَصيل (٤) قَالَ: سمعتُ أَبا عاصم الضَّحاك بن مخلد يقول:

جاءَني رَجُلانِ عَرَبِيّانِ شَرِيفانِ، فَسأَلانِي أَنْ أَستأذِنَ لَهُما على ابنِ جُرَيج (٥)، فاستأذنتُ لَهُمَا، فَدَخَلَ (٦) وبَيْنَ يَدَيْهِ عِنَب من عنب الطَّائف، فَقَالَ لَهُما: كُلاَ، فَلَمْ فَقَالَ لَهُما: كُلاَ، فَلَمْ فَقَالَ لَهُما: كُلاَ، فَلَمْ يَأْكُلا، فَقَالَ لَهُمَا: كُلاَ، فَلَمْ يَأْكُلا، فَقَالَ: لا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ لَهُمَا: كُلاَ، فَلَمْ يَأْكُلا، فَقَالَ: أَخْرِجْهُما / لا أُحَدِّثُ قوماً أَراهُما فيهم (٧).

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) هو: عَرَابة \_ بفتح أوله والراء الخفيفة \_ بن أوس بن قيظي الأوسي ثمَّ الحارثي، صحابى، استصغره رسول الله ﷺ وغيره فردَّهم يوم أحد. انظر: الإصابة ٤٨٢/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الزبير بن بكَّار في الأخبار الموفقيات (١٨٧)، وابن أبي الدنيا في كتاب الحلم (٩٣)، والدينوري في كتاب المجالسة ٢/ ١٧٦، بإسنادهم إلى معاوية به.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو أحمد البيوردي، ذكره ابن حبان في الثقات ٨/٣١٥، وقال: مات بعد سنة ٢٤٠هـ، وانظر: الأنساب ١/٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكّي، الإِمام العابد الثقة، روى له الستة وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولعلها فدخلا.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أراهما فيهم) يريد: أنهما في أهل البخل.

٧٥ \_ حدَّثنا علي بن سعيد الرَّازي، حدَّثنا شعثم بن أَصيل يقول: سمعتُ عبد الرزاق يقول:

كنتُ عند ابن جُرَيجِ، فأتاهُ سَائِلٌ، فأخرجَ من تحت مُصَلَّهُ دِينَاراً، فلفعهُ إلى السَّائِلِ، وَقَالَ: سمعت عمرو بن دينار (١) يقول: إذا أَعطَيْتُم فأَغنوا (٢).

كَانَ لَلزُبِيرِ أَلْفَ مَمْلُوكٍ يُؤدُونَ الخَرَاجَ، فَمَا يَدخُلُ مِنْ خَرَاجِهِم في بيتِهِ دِرْهَمُ (٤).

٧٧ \_ حدَّثنا بكر بن سهل، حدَّثنا عبد اللَّه بن يوسف، حدَّثنا سعيد بن عبد العزيز قَالَ:

كان للزُّبَيرِ بنِ العوَّام أَلف غلامٍ، يُخَارِجُ في المدينة بُيُوتاً بخَراجِهِم

<sup>(</sup>١) هو: أبو محمد المكّي الجُمَحي مولاهم، أحد الأئمة الأعلام، حديثه في دواوين الإسلام.

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١١٨) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٦/ ٥٨٩، وعزاه لأبى عبيد وابن أبى شيبة والخرائطي في المكارم.

<sup>(</sup>٣) هو: الشامي، وهو ثقة، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على الزهد (١٤٤)، وذكره المزي في تهذيب الكمال ٢٩٢٩، وقوام السنة الأصبهاني في سير السلف الصالحين /٢٢٧.

مَساءً كُلَّ لَيْلَةٍ، فيفرِّقه في مجلسه، ويقومُ إلى منزِلِهِ ما مَعَهُ مِنْهُ شيءٌ، فإذا ماتَ أَحدهم قَالَ: اشتروا من خَرَاجِكُم مَكَانَهُ، فيفَعَلُون.

۷۸ – حدَّثنا يحيى بن محمد الحِنَّائي، حدَّثنا محمد بن عُبيد بن حِساب، حدَّثنا محمد بن حُمران (۱)، حدَّثنا عيسى بن عبد الرحمن السُّلمي (۲)، حدَّثنا الشَّعبى قَالَ:

مرَّ بِي مُصْعَبُ بِنِ النُّبِيرِ وَأَنَا عَلَى بِابِ دَارِي، فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا، فَتَبِعْتُهُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَذِنَ لِي فَدَخَلَتُ عَلَيه، فَتَحَدَّثْتُ مَعَهُ سَاعَة، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَرَفَعَ السِّتْرَ، فإذا عائشةُ بِنتُ طلحةَ امرأتُهُ، فَقَالَ: يَا شَعْبِيّ، رَأَيتَ مِثْلَ هَذِهِ قَطُّ؟ قُلْتُ: لا، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَلَقِينِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا شَعْبِيُّ، تَدرِي مَا قَالَتْ لِي؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: قَالَتْ: تَجَلُونِي عَلَيه، ولا تُعْطِيهِ شَيئاً، وقد أَمرتُ لَكَ بِعَشرة آلاف درهم، فكَانَتْ أُوِّلَ مَالِ عَلَيه، ولا تُعْطِيهِ شَيئاً، وقد أَمرتُ لَكَ بِعَشرة آلاف درهم، فكَانَتْ أُوِّلَ مَالٍ مَلَكُتُهُ (٣).

٧٩ ــ حدَّثنا محمد بن هشام، حدَّثنا علي بن المديني يقول:
 سمعت عبد الرزاق يقول:

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عبد الله البصري، وهو صدوق، روى له أبو داود في القَدَر والترمذي وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو سلمة البَجَلي الكوفي، وهو ثقة، روى حديثه البخاري في الأدب المفرد وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٠٦/١٣، بإسناده إلى محمد بن عبيد بن حساب به، ورواه بنحوه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي 1٣٧/٢ ــ ١٣٨ من طريق مجالد عن الشعبي به بنحوه.

بَعَثَ سعيدُ بن أَبِي عَرُوبة (١) إلى مَعْن بن زَائِدة (٢) يَستَرفِدُهُ، فَبَعَثَ إليه بِسَفَطِ (٣) فيه مائةُ دينار.

٨٠ حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي، حدَّثنا أحمد بن محمد التُّبَعي (٤)، حدَّثنا عُبيد اللَّه بن الحَكَم العُرني (٥)، حدَّثنا عُبيد اللَّه بن الوليد الوَصَّافي (٦)، عن مُحارِب بن دِثَار، عن ابن عمر قَالَ:

الراا] أُهْدِي /لِرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأْسُ شَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي فُلاناً وعيالَهُ أَحوجُ إلى هذا مِنِّي، فَبَعَثَ بِها واحِدٌ إلى آخَر، حَتَّى تَداوَلها أَهلُ سبعةِ أَبياتٍ، حتَّى رَجَعَتْ إلى الأوَّل، فَنزَلتْ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْمُولِ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) هو: أبو النضر البصري، الإمام الحافظ الثقة، من أوائل المصنفين، ومنها كتاب (المناسك) وقد حقَّقناه وأخرجناه في سلسلة الكتب والأجزاء الحديثية.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو الوليد الشيباني الأمير، كان مشهوراً بالشجاعة والسخاء، توفي سنة
 ۱۰۱هـ أو بعدها. انظر: السير ۷/ ۹۷.

<sup>(</sup>٣) السفط: وعاءٌ يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء. انظر: المعجم الوسيط(٤٣٣).

 <sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن سعيد القرشي مولاهم، الإمام الحافظ، محدّث همذان، توفي سنة ٢٦٧هـ.

 <sup>(</sup>a) هو: أبو أحمد الكوفي، قاضي همذان، وهو صدوق، روى له البخاري في
 الأدب المفرد وغيره.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو إسماعيل الكوفي، وهو ضعيف الحديث، روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٧) رواه الحاكم في المستدرك ٢/٤٨٤، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب
 والترهيب ٢/٢٦٦، من طريق القاسم بن الحكم العرني به.

٨١ ــ حدَّثنا علي بن سعيد الرازي، حدَّثنا سُليم بن منصور بن
 عمار قَالَ: سمعت أبا داود الطَّيالسيِّ يقول:

كان سعيدُ بن أبي عَرُوبَةَ قد حَبَسَ نفسه على إِخْوَانِهِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يدخلُ وشاةٌ معلَّقة، فمنْ شَاءَ قَطَعَ وَطَبَخَ، ومَنْ شَاءَ شَوَى، وَمَنْ احْتَاجَ إلى جُبَّةٍ (١) أَخَذَ جُبَّةً، وَمَنِ احْتَاجَ إلى قَميصٍ أَخَذَ قَمِيصاً، ومَنِ احْتَاجَ إلى دَرَاهِمَ دَخَلَ إلى صندوقٍ فَأَخَذَ مِنَ الكِيسِ حاجَتَهُ، لا أحد يقول: ما أَخَذْتَ ولا ما بَقَيْت.

۸۲ \_ حدَّثنا إسحاق بن أحمد الخُزَاعي، حدَّثنا عبد اللَّه بن عمران العائديّ<sup>(۲)</sup>، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن موسى بن أبي عيسى<sup>(۳)</sup> قَالَ:

أَسلفَ قيسُ بن سعد بن عُبادة رَجُلاً ثَلاثِينَ أَلفاً، فَجَاءَ بها فأبى أَنْ يأخُذها، وَقَالَ: لا نَأخُذُ شَيْئاً أَعْطَيناهُ (٤٠).

<sup>=</sup> ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٦/١٣، بإسناده إلى مجاهد بن جبر به. ورواه من طريقه: أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٨٤.

وذكره السيوطي في الدر المنثور ٨/١٠٧، وعزاه للحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان.

 <sup>(</sup>۱) الجبة: ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المقدّم، يُلبس فوق الثياب. انظر:
 المعجم الوسيط (۱۰٤).

<sup>(</sup>۲) هو: أبو القاسم المكّى، وهو صدوق، روى له الترمذي.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو هارون المدني الحَنَّاط، وهو ثقة، روى له مسلم وغيره، وروايته عن قيس بن عبادة منقطعة.

<sup>(</sup>٤) ذكره المزي في تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٣ ــ ٤٤ .

 $\Lambda \gamma = -1$  على الحسن بن العبّاس الرّازي، حدّثنا عبد المؤمن بن على (۱)، حدّثنا سلمة بن إسماعيل النّحُوي (۲)، عن أبيه قَالَ:

رأيتُ الأشعثَ بنِ قيس قد وَقَفَ على مَجْلِس مِنْ مَجَالِسِ كِنْدَة، فَقَالَ: إنّي لَسْتُ بأَفْضَلِكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ مِثْلً فِعَالي فهو مثلي، ومن فعلَ أكثر من فعالي مثلي، ومن فعلَ أكثر من فعالي فهو خَيْرٌ مني، فقيلَ لَهُ: لِمَ تَقُولُ هذا؟ قَالَ: أَحُثُهم على فِعَالِ الخيرِ ومَكَارِم الأخلاق.

٨٤ \_ حدَّثنا الحَسَنُ بن السَّمَيدع الأَّنطاكي، حدَّثنا مُوسَى بن أَيُّوب النَّصَيبيّ (٣)، حدَّثنا مخلد بن الحسين (٤)، عن هشام بن حسَّان قَالَ:

كانَ لمحمد بن سيرين بَغْلُ، وكانَ من احْتاجَ إليه أَخَذَهُ فأسرَجَهُ وَأَلْجَمَهُ (٥)، فَقَضَى عليه حاجَتَه، ورَدَّه، ولا يَسْتأمِرهُ، وكانَ له بَيت، فيه مِنْ كُلِّ شَيءٍ، فَمَنْ شَاءَ جاءَ فَأَخَذَ منه ما احتاج إليه دونَ أنْ يستأمِرَهُ.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو علي الزعفراني الأسدي الكوفي، نزيل الري، وهو ثقة. انظر: الجرح والتعديل ٦٦/٦.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الراوي ولا على أبيه فيما رجعت إليه من الكتب.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عمران الأنطاكي، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو محمد المهلبي البصري نزيل المصيصة، وهو ثقة، روى له مسلم وغيره.

 <sup>(</sup>٥) هنا في الأصل أضاف الناسخ كلمة (فأخذ)، ولم أجد لها معنى فحذفتها، مراعاة للسياق.

ومعنى (ألجمه) أي ألبس الدَّابة اللِّجام، وهي الحديدة في فم الفرس، ثم سَمَّوها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجاماً. انظر: اللسان، مادة (لجم).

/ ٨٥ \_ حدَّثنا علي بن سعيد الرَّازي، حدَّثنا سُليم بن منصور بن [١١/ب] عمّار قَالَ: سمعت أبى يقول:

دَخَلْتُ على اللَّيْثِ بن سعد يوماً وعلى رأسِهِ خَادم، فغَمَزهُ فخرج، ثمَّ ضَربَ بيدِهِ إلى مُصَلَّه واستخرج من تَحْتِهِ كِيْساً فيه ألف دينار، فرمى بها إلي، ثُمَّ قال لي: يا أبا السَّري، لا يَعْلَمُ بها ابني فَتهون عليه.

قَالَ: وكنتُ يوماً عند اللَّيثِ بن سعد جالِساً، فأتته امرأةٌ وَمَعَها قَدَح، فَقَالَتْ: يا أَبا الحارِث، إنَّ زَوْجي يَشْتكي، وقد نُعِتَ له العَسَل، فَقَالَ لها: اذهبي إلى أبي قَسِيمَةَ فَقُولي له يُعطيك مَطْراً من عَسَل، فَذَهبت، فَلَمْ أَلبث أَنْ جاءَ أبو قَسِيمَةَ فَسارَّهُ بشيءٍ لا أَدْري ما هو، فَرَفَعَ رأْسَهُ إليه، وقَالَ: اذهَبْ فأَعْطِهَا مَطْراً، إنَّها سَألَتْ بقَدْرِها، وأَعطيناها بأقدارنا(۱).

قَالَ: والمَطْر فَرْق، والفَرْق عشرُونَ وماثة رطل(٢).

٨٦ \_ حدَّثنا محمد بن عبدُوس، حدَّثنا الحسن بن الصبَّاح

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في الحلية ٣١٩ / ٣١٩ ـ ٣٢٠، بإسناده إلى سليم بن منصور به. ورواه البيهقي في شعب الإيمان ٤٩/٢٠، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣١/٨، بإسنادهما إلى الليث به.

وذكره الذهبي في السير ٨/٨٥.

<sup>(</sup>۲) الفَرْق ــ بفتح الفاء وسكون الراء ــ مكيال يسع عشرين وماثة رطل، وهو غير الفَرَق ــ بالتحريك ــ فإنَّه مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي ثلاثة آصع، من كتاب المقادير الشرعية (۱۹۸).

البزَّار(١)، حدَّثنا علي بن عاصم، عن يزيد بن أبي زياد قَالَ:

ما أَتيتُ عبدَ الرحمن بن أَبي ليلى (٢) قَطَّ إلَّا حدَّثني حَدِيثاً حَسَناً، وأَطْعَمني طَعاماً طيِّباً.

۸۷ ـ حدَّثنا القاسم بن مساور، حدَّثنا سعید بن سلیمان، حدَّثنا رجلٌ من أهل البصرة، حدَّثنا أبو حِبْرة (٣) قَالَ:

سمعتُ عليَّ بن أبي طالب يقول: واللَّهِ لأَنْ أُطْعِمَ أَخي المسلمَ لُقْمَةً، أَحَبُّ إليَّ من أَنْ أَتصدقَ بدرهم، ولأَنْ أَهَبَ لأَخي دِرْهَماً، أَحبُّ إليَّ من أَنْ أَتصدَّقَ بَعَشَرةٍ، ولأَنْ أهبَ لأَخي المسلم عشرةَ دراهِمَ، أَحبُّ مِنْ أَنْ أُعتِقَ رَقَبَةً (٤).

٨٨ \_ حدَّثنا محمد بن هشام المُستَملي، حدَّثنا خالد بن خِدَاش (٥)،

<sup>(</sup>١) هو: أبو علي الواسطي ثمَّ البغدادي، الإمام الحافظ الثقة، شيخ البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عيسى الكوفي، تابعي ثقة، حديثه في الستة.

<sup>(</sup>٣) هو: شيحة بن عبد الله الضُّبعي، تابعي ثقة، وكان عابداً، روى عن علي وابن عباس، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١٩٨٤، وابن حِبّان في الثقات ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٦٦) بإسناده إلى علي، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث. ورواه بنحوه ابن وهب في الجامع /٢٢٦/١.

وقـد روي مـرفـوعــاً، رواه هنـاد بـن السـري فـي الـزهـد ١/ ٣٤٥ ــ ٣٤٦، وهــو ضعيف، وذكر محقّقه مصادر أخرى أخرجت الحديث.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو الهيثم الأزدي المهلبي، وهو صدوق، روى عنه مسلم وغيره.

حدَّثنا الهيثم بن عَدِيِّ (١)، عن أبيه (٢) قَالَ:

قالتِ النوارُ امرأةُ حاتِم طَيّ لحاتِم: يا أَبا سَفَّانَةَ، إنَّى لأَشتهى أَنْ آكُلَ وَأَنْتَ طَعَاماً وَحْدَنا، [قال](٣): فَبرِّزي مِنْ خَيْمَتِكِ حَيْثُ اشْتَهيت، فَحَوَّلَتْ الْخَيْمَةُ مِنَ الْمَحَلَّةُ عَلَى فَرْسَخ، وأُمْرَتْ بِالطُّعَامِ فَهُيِّسَء، وهي مُرْخاة عليها سُتُورُها، فَلَمَّا قَارَبَ نَضْجُ الطعام، كَشف حاتمٌ عن رأسه / ثُمَّ [١/١١] أُنشأ يقول:

> فلا تَطْبُخي قِدْري وسِتْرك دُونَها ولكن بها ذاك اليفاع فأوقدي

على إذا ما تطبُخين حرامُ بجَـزْلِ إذا أوقـدتِ لا بِضِـرَام(٤)

فكشف السُّتور، وقَدَّم الطُّعام، وَدَعَا النَّاس، فأَكَلَ وَأَكَلُوا، فَقَالَتْ له: ما وفَّيتَ لي بما قلت، فأجابها فَقَالَ: نَفْسي لا تُطَاوعُني إلى اللَّوم، ونفْسي أَكرمُ عَليَّ أَنْ يُثْنَى عليها مثل هذا، ثمَّ أنشأ يقول:

إذا غَابَ عَنْها بَعلُها لا أَزُورُها إليها ولم تُقْصَر عليَّ سُتُورُها(٥)

أُمارِسُ نَفْسَ البُخلَ حتَّى أُعِزُّها وأَتركُ نَفْسَ الجُودَ لا أَستَشيرُها ولا تَشْتَكِيني جَارتي غير أنَّها سَيَبْلُغها خَيْـري ويـرجـعُ بَعْلُهـا

<sup>(</sup>١) هو: الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي الكوفي، العالم العلَّامة الأخباري، توفي سنة ۲۰۷هـ. السير ۱۰۳/۱۰ ــ ۱۰۶.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ٧/٣، وسكت عن حاله.

<sup>(</sup>٣) زيادة من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤) وقع في هذين البيتين إقواء.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦٦/١١، من طريق آخر.

وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨، نقلاً عن الدارقطني =

۸۹ ـ حدَّثنا الهيثم بن خلف الدُّوري، حدَّثنا عبد اللَّه بن سعيد الكندي (۱) قَالَ: حدَّثني الهذيل بن [عمير] بن أبي الغريف الهمداني (۲) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبى قَالَ:

أَرْسَلَ الأَشعثُ بنُ قيس إلى عَدِيّ بن حاتِم يَسْتَعيرُ قُدُورَ حاتم، فأَمرَ بها عَديٌّ فمُلِئَتْ، وحَمَلَها الرِّجالُ إلى الأَشعث، فأرسلَ إليه الأشعث: إنَّما أردناها فارغَة، فأرسَلَ إليه عَدِيّ، إنَّا لا نُعِيرُها فارغة (٣).

• ٩٠ \_ حدَّثنا الحَسَنُ بن علي المَعْمَري، حدَّثنا خلف بن سالم (٤)، حدَّثنا زيد بن الحُبَاب قَالَ: أخبرني الحُسَيْنُ بن واقد قَالَ: أخبرني عبد اللَّه بن بُرَيدة:

أنَّ الحُسين بن عَلي دَخَلَ على معاوية، فَقَالَ له مُعاوية: أما لأُجِيزَنَّكَ بَجَائِزَةٍ لم أُجِزْ بها أَحداً قبلك ولا أُجيزُ بها أَحداً بعدَكَ من العَرب، فأجازَهُ بأربع مائة ألف دينار.

بسنده، كما ذكره أيضاً: الزمخشري في أساس البلاغة (١١٤٣)،
 وابن رشيق القيرواني في العمدة (٢٦٣).

<sup>(</sup>١) هو: أبو سعيد الأشجّ الكوفي، وهو ثقة، روى عنه الستَّة.

 <sup>(</sup>۲) الهذيل كوفي ثقة. انظر: الجرح والتعديل ١١٣/٩، والثقات ٢٤٤/٩ \_ ٢٤٥.
 وجاء في الأصل: الهذيل بن عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في كتاب مكارم الأخلاق (١٨٩) عن الهيشم بن خلف الدُّوري به.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو محمد المُخرِّمي مولاهم البغدادي، الحافظ، روى له النسائي.

91 \_ حدَّثنا عبد اللَّه بن الحُسين المُصِّيصي، حدَّثنا حسين بن محمد المروذي (١)، حدَّثنا سليمان بن قَرْم (٢)، عن رشْدين بن كُريْب، عن أبيه:

عن ابن عبَّاس قَالَ: ثَلاثَةٌ لا أَقْدِرُ على مُكافأتهم، ورَابِعٌ لا يُكَافِيهِ عنِي إلَّا اللَّه، فأمَّا الذين لا أقدرُ على مكافأتهم: فرَجُلٌ أُوسعَ لي في مجلسه، ورجلٌ سَقاني / على ظَمَأ، ورَجُلٌ اغبَرَّت قَدَماهُ في الاخْتِلافِ إلى [١٢/ب] مجلسه، ورجلٌ سَقاني لا يُكافِيهِ عنِي إلَّا اللَّه: فَرَجُلٌ عَرَضتْ له حَاجة، بابي، وأما الرَّابِعُ الذي لا يُكافِيهِ عنِي إلَّا اللَّه: فَرَجُلٌ عَرَضتْ له حَاجة، فظلَّ سَاهِراً مُتفكِّراً بمنْ يُنزلُ حَاجِته، فأصبح فَراني مَوْضِعاً لحاجته، فهذا لا يُكافِيهِ عنِي إلَّا اللَّه، وإنِي لأَسْتَحيِي مِنَ الرَّجل أن يطأ بِسَاطي ثلاثاً، لا يُرَى عليه أثرٌ من أثري (٣).

 $\mathbf{q}$  و حدَّثنا علي بن عبد العزيز، حدَّثنا أبو غسان علي بن عبد العزيز، حدَّثنا أبو غسان  $\mathbf{q}$  و السرائيل، عن ليث، عن مجاهد  $\mathbf{q}$  قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو: حسين بن محمد بن بهرام، الإمام الحافظ الزاهد، شيخ الإمام أحمد وغيره، حديثه في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو داود النَّحْوي، وهو صدوق، روى له مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في مكارم الأخلاق (١٩٠) عن عبد الله بن الحسين به (طبعة دار الكتب العلمية)، وقد سقط الأثر من طبعة الدكتور فاروق حمادة في المغرب. ورواه البيهقي في شعب الإيمان ١٩/ ٤٨١، بإسناده إلى عبد الله بن دينار عن ابن عبّاس به.

<sup>(</sup>٤) هو: مالك بن إسماعيل النهدي مولاهم الكوفي، وهو ثقة، روى له الستة.

 <sup>(</sup>٥) مجاهد هو: ابن جبر، وليث هو: ابن أبي سليم، وإسرائيل هو: ابن يونس بن
 أبي إسحاق السَّبيعي.

مَا ردَّ شُرَيحٌ (١) آنيَةً هَدِيةً حتَّى يرُدّ فيهَا شيئاً (٢).

\* \* \*

آخر الكتاب: الحمد للَّـٰه ربّ العالمين، وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين.

• • •

وبهذا نكون قد انتهينا من تحقيق هذا الكتاب وضبطه، والحمد للَّه على فضله وتوفيقه، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) هو: شريح بن الحارث، أبو أمية الكوفي القاضي، أحد الأئمة الأعلام، أدرك النبي على ولم يلقه، وروى حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مكارم الأخلاق (٣٦٩)، من طريق شاذان عن إسرائيل به.

# فها رسل ليكتاب

١ ــ فهرس الأعلام.

٢ ـ فهرس مصادر التحقيق والدراسة.

٣ \_ فهرس الموضوعات.



### ١ \_ فهرس الأعلام

أبان بن أبي عياش: ٦٧ إبراهيم بن أدهم: ٣٦ إبراهيم بن الحجاج السّامي: ١٩ إبراهيم بن صالح: ٣ إبراهيم بن عبد الله بن حُنين: ٤٢ إبراهيم بن أبي عبلة: ٧٧ إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة: ٦٥ إبراهيم بن المنذر الحِزَامي: ١، ٢٢ إبراهيم بن هشام البغوي: ١٩، ٢٢ إبراهيم بن هشام البغوي: ١٩، ٢٢

إبراهيم بن يزيد النخعي: ٤١ أحمد بن إبراهيم الدَّورقي: ٢٦، ٥٥، ٥٩

أحمد بن إسماعيل الوساوسي: ٦٠ أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي: ٤٣ أحمد بن بشير الكوفي: ٨، ٥٥ أحمد بن أبي الحَواري: ١٨

أحمد بن زيد بن الحريش الأهوازي: ۷۰، ٦٧ أحمد بن علي الأبار: ۷۲

أحمد بن عمرو الخلال: ٥١ أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري:

أحمد بن محمد التبعي: ٨٠ أحمد بن مسعود الخياط المقدسي: ٣٦ أحمد بن يحيى ثعلب: ٢٨، ٣٢ أحمد بن يونس اليربوعي: ٥، ١٦ أحيحة بن الجُلاح أبو عمرو الأوسي:

أبو أسامة = حماد بن أسامة إسحاق بن أحمد الخُزَاعي: ٣٤، ٨٢ إسحاق بن جعفر بن محمد الهاشمي:

إسماعيل بن أبي خالد: ١٨ إسحاق بن راهويه: ٤٧، ٤٨

أم البنين بنت عبد العزيز، أخت عمر: تبّع بن حسان الحميري الملك: ٢٠ تميم بن خزيمة بن خازم: ٧١ ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك: ٦٥ جَدّ بن قيس: ١ ابن جُريج = عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج جَرير بن حازم: ٤ أبو جعفر = محمد بن علي بن الحسين الباقر جعفر بن سليمان النوفلي: ١، ٦٢ جعفر بن محمد الزيادي: ٧ جنيد بن عبد الله الحجام: ٩ أبو حاتم = سهل بن محمد السجستاني حاتم الطائي: ٨٨ أبو حبرة = شيحة بن عبد الله الضُّبَعي حبيش بن شريح أبو حفصة الحبشي الشامي: ٤٠ حجاج بن نُصَير: ٦ الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير: ١١ أبو حذيفة = موسى بن مسعود

أبو حسان الزيادي = الحسن بن عثمان

الحسن بن أبي الحسن البصري: ٣،

08 ( 27 ( 22

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي: ٩٢ إسماعيل بن مسلم العبدي: ٢١ إسماعيل النحوي: "۸۲ الأشعث بن قيس الكندى: ٤٠، ٨٣، الأصمعي = عبد الملك بن قُرَيب الأعمش = سليمان بن مهران أبو أمامة الباهلي = صُدَيّ بن عَجْلان أمية بن خالد: ٢٢ أنس بن مالك: ٦٥٠ الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو أيوب بن أبى تميمة السختياني: ٧٠ أبو برزة الأسلمي = نضلة بن عبيد بقية بن الوليد: ٤٨ بكار بن رباح مولى الأخنس بن شريق: 45 بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة: ٣٠ بكر بن سهل: ۳۷، ۲۲، ۷۷ أبو بكر بن حقص بن عمر بن سعد بن أبىي وقاص: ١٢ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي: ۱۱، ۶۹، ۲۲ أبو بكر بن عياش: ١٦ أبو بكرة الثقفي = نفيع بن الحارث

حماد بن زید: ۳۱، ۲۸، ۷۰ حماد بن أبى سليمان: ٥٦، ٥٧

حميد بن هلال: ٦٤

أبو حنين بن عبد الله بن حنين: ٤٢ أبو خالد الأحمر = سليمان بن حيان خالد بن خداش: ۸۸

حماد بن أسامة أبو أسامة البصري:

خالد بن عبد الله القسرى: ٢٢

خلف بن سالم: ٩٠

خلف بن عمرو العكبري: ٥٢

خليفة بن خياط شباب العصفري: ٥٠

خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة

الجُعْفي الكوفي: ١٦

أبو داود الطيالسي = سليمان بن داود

الربيع بن خثيم: ٦٦

رجاء بن أبي سلمة أبو المقدام

الفلسطيني: ٥٤

رُدَيني بن مرة أبو المحجل البكري: ٥

رشدین بن کریب: ۹۱

رواد بن الجراح: ٢٦

الزبير بن بكار: ٣٤

الزبير بن العوام: ٣٧، ٧٦، ٧٧

أبو الزعازع: ٣١

زكريا بن نافع: ٣

الحسن بن الحر بن الحكم النخعي: ١٣ الحسن بن حماد سجَّادة: ٣٣

الحسن بن السميدع الأنطاكي: ٨٤

الحسن بن سهل الخياط: ٥٣

الحسن بن صالح بن حَيّ: ١٨، ٣٦

الحسن بن الصباح البزار: ٨٦

الحسن بن العباس الرازي: ٨٣

الحسن بن عثمان أبو حسان الزيادى:

٥٨

الحسن بن على المعمري: ٩٠

الحسن بن علي بن أبي طالب: ٤٢

الحسين بن علي بن أبي طالب: ١٠،

9. ( 27

حسين بن محمد المروزي: ٩١

الحسين بن واقد: ٩٠

حشرج بن عائذ بن عمرو المُزَنى: ٥٠

حشرج بن عبد الله بن حشرج: ٥٠

أبو حازم = سلمة بن دينار

أبو حصين = محمد بن الحسين بن حبيب الوَادعي

حصين بن وهب الأرسوفي: ٣

حفص بن سليمان المنقري: ٧٤

حفص بن غياث: ٤١

أبو حفصة = حبيش بن شريح

حکیم بن حزام: ۳۷

سليمان بن داود أبو داود الطيالسي: 11 ,00 سليمان بن أبى شيخ الحِزَامى: ٥٧ سليمان بن قرة الغساني: ٤٣ سلیمان بن قرم: ۹۱ سليمان بن المغيرة أبو سعيد البصرى: سليمان بن أبى المغيرة: ١٢ سليمان بن مهران الأعمش: ١٦، ٤١ سِمَاك بن حَرْب: ٤٥ سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني: ٧٠ ، ٧٧ سوار بن أبى سراعة: ٢٠ شباب العصفرى = خليفة بن خياط شبیب بن شیبة: ٧ شتيم بن الحواري: ٢٢ شريح بن الحارث القاضى: ٩٢ شعبة بن الحجاج: ١٢، ٢٥، ٢٦، ٥٥ الشعبى = عامر بن شراحيل شعثم بن أصيل: ٧٤، ٧٥ شعیب بن صفوان: ۸۸ شيحة بن عبد الله أبو حبرة الضبعى: ٨٧ أبو صالح = عبد الله بن صالح كاتب

زهير بن معاوية بن حديج الجُعْفى: ١٣ زياد بن أبيه: ٤ زيد أبو أسامة الحجام: ٩ زيد بن الحباب: ٩٠ سعد بن عبادة: ۱۷ سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي: ٣٢ سعید بن سلیمان الواسطی: ۹، ۱۷، سعید بن سماك بن حرب: ٤٥ سعيد بن عامر أبو محمد الضبعي: ٧٢ سعيد بن عبد الجبار: ٦١ سعيد بن عبد العزيز التنوخي: ٣٧، ٧٧ سعید بن أبسی عروبة: ۷۹، ۸۱ سعيد بن مسروق الثورى: ٦٦ سفيان بن سعيد الثوري: ٦٦

سفیان بن عیینة: ٤، ۱۳، ۱۶، ۲۶، ۲۶، ۲۸

سَلْم بن جنادة أبو السائب الكوفي: ٥٦ سلمة بن إسماعيل النحوي: ٨٣ سلمة بن دينار أبو حازم: ٢٩ سليم بن منصور بن عمار أبو الحسن المروزي: ١٥، ٨١، ٨٥

سليمان بن حرب: ٣١، ٦٤ سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر: ٥٣

الليث

صالح بن كيسان المدنى: ١٥

عبد العزيز بن أبى بكرة: ٣٠ عبد الله بن أحمد بن حنبل: • ٥ عبد الله بن بُرَيدة: ٩٠ عبد الله بن بسر: ٤٨ عبد الله بن بكر السهمى: ٧٣ عبد الله بن جعفر المُخَرَّمي: ٦٢ عبد الله بن جعفر بن أبى طالب القُرَشى الهاشمي: ۸، ۹، ۱۱، ۶۹ عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب: ٤٢ عبد الله بن الحسين المصّيصى: ٩١ عبد الله بن حشرج: ٥٠ عبد الله بن الزبير بن العوام: ٣٧ عبد الله بن سعيد الكندي: ٨٩ عبد الله بن شبرمة القاضى: ٢١ عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب

> الليث: ٢٣ عبد الله بن عباس: ٦، ٧، ٩١ عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٨٠ عبد الله بن عمران العائذي: ٨٢ عبد الله بن عون: ٥٤ عبد الله بن فروخ مولى طلحة: ٢ عبد الله بن لهيعة: ١٥

عبد الله بن مألك بن الهيثم الخزاعي: ٧١،٣٢

صُدَى بن عجلان أبو أمامة الباهلي: ٤٨ صفية بنت أبى عبيد: ١٩ الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل: 17,34 ضمرة بن ربيعة الفلسطيني: ۲۷، ٤٠، طالب بن قرة الأذني: ٣٠ طلحة بن عبيد الله: ٢، ٣، ٤ طلحة بن يحيى: ٢ عائذ بن عمرو المزني: ٥٠ عائشة بنت أبى بكر أم المؤمنين: ١٢ عائشة بنت طلحة بن عبيد الله: ٧٨ عاصم بن عمر بن الخطاب: ٢٩ عامر بن شراحيل الشعبي: ٨، ٦٤، ۸۷ ، ۷۸ ابن عائشة = عبيد الله بن محمد بن حفص العائشي عباد بن عباد الخواص: ٣ العباس بن الفضل الأسفاطي: ٤ عبد الرحمن بن حاتم أبو زيد: ٢٣ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ٧٦ عبد الرحمن بن أبى ليلى: ٨٦ عبد الرحيم بن مطرف: ١٨

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ١١،

V9 . OV . £9

1. . 4 عبيد الله بن الوليد الوصافى: ٨٠ عبيد الله بن عمر العمري: ٦٨ عبيد الله بن مالك بن الهيثم أبو قُدَامة السَّرَخسى: ٧٢ عبيد الله بن محمد بن حفص العائشي أو العيشى: ٢٩، ٢٩ العتبى = محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية الأموى البصري عثمان بن سعيد الأخنسى: ٦٢ عثمان بن عفان: ٣ عدي بن حاتم الطائي: ٦٣، ٦٤، ٨٩ عدي بن عبد الرحمن الطائي: ٨٨ عَرَابة بن أوس الأوسى: ٧٣ عروة بن الزبير بن العوام: ١٢، ١٧، 77 .09 على بن أبى حملة الشامي: ٤٠ علي بن زيد بن جدعان: ٣١ على بن سعيد الرازى: ١٥، ٧٤، ٧٥، ۱۸، ۱۸

عبد الله بن المبارك: ٢٩، ٣٣، ٦٩ عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى: ٦٥ عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم: ٧٦ عبد الله بن المقفع: ٢١ عبد الله بن ناجية: ٥٦، ٥٧ عبد الله بن وهيب الغزى: ۲۷، ٤٠، 08 . 27 عبد الله بن يوسف التنيسي: ٣٧، ٤٢، ٧V عبد المؤمن بن على أبو على الزعفراني: ۸۳ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 40 (VE عبد الملك بن عمير: ٤، ٥٨ عبد الملك بن قُرَيب الأصمعي: ٧٠، V+ 67V عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة: ١١، ٢٣ عبد الواحد بن زياد: ١٩ عبدان بن محمد المروزي: ٤٧، ٤٨، عبيد بن غنام: ٤١

عبيد بن يعيش أبو محمد المَحَاملي:

V 4

فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب: ٤٢

الفضل بن دُكَين أبو نعيم: ٣٨

الفضل بن سعيد بن سلم: ٣٢

الفضل بن موسى: ٤٧

الفضيل بن عياض: ٤٧

فضيل بن مرزوق: ٣٦

القاسم بن الحكم العُرَني: ٨٠

القاسم بن عبد الرحمن: ٢٤

القاسم بن مساور: ۸۷

قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي: ٤

قتادة بن دعامة السدوسي: ٢٢

قتيبة بن سعيد: ٧٣

أبو قدامة السرخسي = عبيد الله بن مالك

بن الهيثم

قرة بن خالد: ٦، ٦٣

أبو قَسِيمة مولى الليث بن سعد: ٨٥

قیس بن سعد بن عبادة: ۱۷ ، ۸۲

كريب مولى أم الفضل: ٩١

ليث بن أبي سُلِّيم: ٩٢

الليث بن سعد: ١٥، ٢٣، ٨٥

مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي:

94

مالك بن أنس: ۲۰

مالك بن محمد بن عبد الرحمن أبو

عمارة بن القعقاع بن شبرمة: ٢١

عمارة بن عمير: ٤١

عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن

الحارث القرشي: ١١، ٤٩

عمر بن الخطاب: ٤

أبو عمر الضرير = محمد بن عثمان بن سعيد

عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي الشاعر: ٣٤

عمران ابن أخي سفيان بن عيينة: ١٤

عمرو بن الجموح: ١

عمرو بن العاص: ٤

عمرو بن حريث أبو سعيد المخزومي:

۸۳, ۳۲, ۶۲

عمرو بن دینار: ۲، ۳۴

عمرو بن أبـي الطاهر بن السرح: ٨

عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السَّبِيعي:

1.

عمرو بن علي الفَلاَس: ١٤، ٢١

عمرو بن ميمون بن مهران الأودي: ١٩

عيسى بن إبراهيم البَركي: ٤٤

عيسى بن عبد الرحمن السلمي: ٧٨

غالب بن خُطَّاف القطان: ٧٢

أبو غسان = مالك بن إسماعيل

79

محمد بن زياد الألهاني: ٤٨ محمد بن سلام الجُمَحي: ٢٨، ٣٢، ٧١

محمد بن سُلَيم أبو هلال البصري: ٦٤ محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي الأمير: ٣٩ محمد بن سماعة القاضي: ٧١

محمد بن سيرين: ۷، ٦٣، ٨٤ محمد بن صالح بن الوليد النرسي: ۲۱، ۱٤

محمد بن عبد الله الأنصاري: ٦٥ محمد بن عبد الله الحضرمي مُطَيَّن: ٨٠ محمد بن عبد الله بن نُمَير: ٤١ محمد بن عبدوس: ٨٦

محمد بن عبيد بن حساب: ٧٨ محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية الأموي العتبي البصري: ٣٩ محمد بن عثمان بن سعيد أبو عمر

محمد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الضرير: ٥، ١٦

محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ٥٣ محمد بن عقبة السدوسي: ٥٩ محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر: ٣٤

محمد بن عمر الواقدي: ٧١

سعيد الأنصاري: ٥٩

مثنى بن معاذ بن معاذ العنبري: ١٢، ٣٣

مُجالد بن سعيد: ٨، ٨٩

مجاهد بن جبر: ۹۲

محارب بن دِثَار: ۲۶، ۶۵، ۸۰ أبو المُحَجَّل = رُدَيني بن مرة البكري محمد بن إبراهيم أبو عامر النحوي: ۱۸

محمد بن إسحاق بن يسار: ٥٢ محمد بن إسماعيل الوساوسي: ٦٠ محمد بن الحسين الأنماطي: ١١،

محمد بن الحسين بن حبيب أبو حصين الوادعي: ۲، ۱۰

محمد بن أبي السري = محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني محمد بن الفضل السقطي: ١٧، ٤٥ محمد بن الفضيل بن غزوان: ٢١

محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني، وهو محمد بن أبي السري: ۲۷، ۲۰، ۶۹، ۶۵

محمد بن حمران: ۷۸

محمد بن خازم أبو معاوية الضرير: ٥ محمد بن زكريا الغَلاَبي: ٢٩، ٣٩، معاذ بن معاذ العنبري: ١٢ المعافى بن عمران الموصلي: ٤٤ أبو معاوية = محمد بن خازم معاوية بن أبي سفيان: ٤، ٤٠، ٧٣،

> معاوية بن حُديج الجعفي: ١٣ معن بن زائدة: ٧٩

> > أبو معين بن العلاء: ٢٨

مغیث بن سمي: ۷۹

المغيرة بن شعبة: ٤، ٥٨

المقدام بن معدِي كرب: ٤٨

المنتصر بن محمد بن المنتصر: ٣٣

منصور بن عمار أبو السري: ١٥، ٨٥

المهدي أمير المؤمنين: ٣٤

موسى بن أبىي عيسى: ٨٢

موسى بن إسماعيل التَّبُوذكي: ٤

موسى بن أيوب النُّصَيبي: ٨٤

موسى بن عبد الله بن مالك: ٣٢

موسى بن مسعود أبو حذيفة النَّهدي الرابي المري المري

نافع بن أبي نعيم المدني القارى عن ٢٠

نافع مولى عبد الله بن عمر: ١٩، ٦٨

نصر بن علي الجهضمي البصري: ٢٠

نضر بن أبي بشر: ٧٣

النضر بن معبد الجَرْمي: ٤٤

محمد بن عيسى الطباع: ٣٠ محمد بن كثير: ٥٩

محمد بن محمد بن إسماعيل: ٢٥

محمد بن محمد التمار: ٦١

محمد بن محمد الجُذُوعي: ٦٥

محمد بن منصور الجوَّاز: ٥١

محمد بن موسى، كاتب محمد بن

سليمان العباسى: ٣٩

محمد بن موسى بن حماد البربري: ٧١ ، محمد بن هشام المستملي: ٤ ، ١٣ ، ٠ ٤٢ ، ٣٤ ، ٧٩ ، ٨٨

محمد بن يوسف الفريابي: ٧٦

مخلد بن الحسين المهلبي: ٨٤

مرة البكري: ٥

مروان بن الحكم: ٣١

مسدّد بن مسرهد: ۲۰

مِسْعَر بن كِدَام: ٧٤، ٥٦

مسلم بن إبراهيم الفُرَاهيدي: ٧

مسلمة بن أخي إسماعيل بن أبي

خالد: ۱۸

مصعب بن الزبير بن العوام: ٢٩، ٦٢،

٧٨

مصعب بن عبد الله الزبيري: ٣٤

معاذ بن مثنى بن معاذ بن معاذ العنبري:

71, 33, 77

الهيشم بن خلف الدوري: ٢٦، ٥٥، 19,09 الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي: ٨٨ الوليد بن كثير المدنى: ٢٥ يحيى بن خالد بن برمك أبو على الفارسي البرمكي: ٣٩ يحيى بن زكريا بن أبى زائدة: ٨٩ يحيى بن سعيد القطان: ٢٥ يحيى بن سليمان الجُعْفى: ٨ يحيى بن محمد الحِنَّائي: ٧٨ یحیی بن معین: ۱۱، ۶۹ يحيى بن يحيى بن قيس الغساني: ٤٣ یزید بن أبی زیاد: ۸٦ یزید بن مردانبة: ٥ يعقوب بن إسحاق المُخَرَّمي: ٣١ يعقوب بن محمد الزهري: ٥١ يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد الأزدي القاضى: ٦٤ یونس بن بُگیر: ۲، ۱۰

يونس بن عمرو بن عبد الله السَّبيعي: ١٠

نَضْلة بن عبيد أبو برزة: ٣٠ أبو نعيم = الفضل بن دكين نُعَيم بن الهيصم: ٦٨ نفيع بن الحارث أبو بكرة الثقفي: ٣٠ نهیك بن یریم: ۷٦ النوّار امرأة حاتم الطائي: ٨٨ هارون بن سلمان مولى عمرو بن حريث الكوفي: ٣٨ هاشم بن القاسم أبو النضر: ٢٦ ابن هبيرة الكندى: ٤٣ هدبة بن خالد: ۲۲ الهذيل بن عمير بن أبي الغريف الهمداني: ۸۹ أبو هريرة: ٣١ هشام بن حسان: ۳، ۸٤ هشام بن عروة بن الزبير: ١٧، ٥٩ هشام بن يحيى الغساني: ٤٣ أبو هلال = محمد بن سليم

همام بن نافع الصنعاني: ١١، ٤٩

الهيثم بن جميل: ٣٦

\* \* \*

# ۲ فهرس مصادر التحقيق والدراسة (۱)

- ١ \_ آداب الحسن البصري: تحقيق سليمان الحريش، الرياض.
- ٢ ــ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لابن بلبان، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٣ \_ إحياء علوم الدين: للغزالي، دار المعرفة، بيروت.
  - ٤ \_ الأخبار الموفقيات: للزبير بن بكار، تحقيق سامي العاني، بغداد.
    - أخبار مكّة: للفاكهي، تحقيق ابن دهيش، مكة.
- ٦ الإخوان: لابن أبي الدنيا، تحقيق محمد عبد الرحمن الطوالبة، دار الاعتصام،
   القاهرة.
  - ٧ \_ الأدب المفرد: للبخاري، المكتبة السلفية، بالقاهرة.
  - الأدب المفرد: للبخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- ٨ \_ الأربعين: لأبي طاهر السلّفي، تحقيق عبد الله رابح، دمشق، بعنوان (كتاب الأربعين).
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر، تحقيق على محمد البجاوي،
   القاهرة.
- 1 \_ الأسخياء والأجواد: للدارقطني، وقد طبع بعنوان: المستجاد من فعلات الأجواد، الرياض.
  - ١١ ــ أُسد الغابة: لابن الأثير، تحقيق عاشور والبنا، دار الشعب، القاهرة.

<sup>(</sup>١) هذا الفهرس يشمل الكتب المستفادة في المجموع كله.

- 17 \_ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: للخطيب البغدادي، تحقيق عز الدين السد، القاهرة.
- ١٣ ــ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر، تحقيق على محمد البجاوي، دار
   الجيل، بيروت.
  - ١٤ \_ الأغاني: لأبى الفرج، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - 10 \_ الأمالى: لابن بشران، دار الوطن، بالرياض.
  - ١٦ \_ أمالي الإمام رزق الله الحنبلي، مخطوط، مصور من دار الكتب الظاهرية.
    - ١٧ \_ أنس المجالس: لابن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت.
      - ١٨ \_ الأنساب، للسمعاني، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ١٩ \_ أنساب الأشراف: للبلاذري، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت.
      - ٠٠ ـ البداية والنهاية: لابن كثير، تحقيق عبد الله التركي، دار هجر.
- ۲۱ ــ بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، سروت.
  - ٢٢ \_ بُغية الوعاة: للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة.
- ٢٣ ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي: تحقيق شكر الله نعمة الله، مجمع اللغة العربية،
   دمشق.
- ۲٤ ــ تاريخ الإسلام: للذهبي، تحقيق عمر التدمري، دار الكتاب العربي،
   بيروت.
  - ٢٥ \_ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، طبعة الخانجي، القاهرة.
  - ٢٦ ـ تاريخ دمشق: لابن عساكر، تحقيق العمروي، دار الفكر، بيروت.
    - ٢٧ \_ التاريخ الكبير: للبخاري، طبع الهند.
    - ٢٨ ــ التدوين في أخبار قزوين: للرافعي، الهند.
  - ٢٩ \_ الترغيب والترهيب: لأبي القاسم الأصبهاني، تحقيق أيمن شعبان، القاهرة.
    - ٣٠ ـ الترغيب والترهيب: للمنذري، المكتبة المنيرية، بالقاهرة.
    - ٣١ ــ تسمية الإخوة: لأبى داود، تحقيق باسم الجوابرة، الرياض.

- ٣٢ \_ تغليق التعليق: لابن حجر، تحقيق القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٣٣ \_ تكملة الإكمال: لابن نقطة، تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
- ٣٤ ـ التكملة لوفيات النقلة: للمنذري، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٣٥ ـ تلخيص المتشابه في الرسم: للخطيب البغدادي، تحقيق سكينة الشهابي، دمشق.
  - ٣٦ \_ تهذيب التهذيب: لابن حجر، دار صادر، بيروت.
  - ٣٧ ــ تهذيب الكمال: تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٣٨ ـ توضيح المشتبه: لابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق نعيم العرقسوس، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٣٩ \_ الثقات: لابن حبان، الهند.
  - ٤٠ ــ الجامع: لابن وهب، تحقيق مصطفى أبو الخير، الرياض.
    - ١٤ ـ جامع الترمذي: تحقيق أحمد شاكر، وغيره، القاهرة.
      - ٤٢ ـ الجرح والتعديل: لابن أبى حاتم، طبع الهند.
  - ٤٣ ـ جزء فيه ذكر أبي القاسم الطبراني: لابن منده، وزارة الأوقاف في بغداد.
    - ٤٤ \_ الحِلم: لابن أبي الدنيا، القاهرة.
- ٤٥ ــ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعيم الأصبهاني، دار الكتب العلمية،
   بيروت.
  - ٢٦ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي، دار الفكر، بيروت.
- ٤٧ ــ الدعاء: للطبراني، تحقيق محمد سعيد البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
  - ٨٤ ـ دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث: للدكتور امتياز أحمد، باكستان.
    - ٤٩ ـ دلائل النبوة: لأبي القاسم الأصبهاني، دار طيبة، الرياض.
- • ـ دلائل النبوة: للبيهقي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت.

- ٥١ \_ ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار، الهند.
- ٧٥ \_ الرفع والتكميل: للكنوي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بيروت.
- ٥٣ \_ الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام: للشيخ جاسم الدوسري، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
  - ٤٥ \_ الزهد: لابن أبى عاصم، الهند.
- الزهد: لهناد بن السري، تحقيق عبد الجبار الفريوائي، الدار السلفية،
   الكويت.
  - ٥٦ ـ سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة.
    - ٥٧ \_ سنن أبي داود: تحقيق الدعاس، حمص.
  - ٥٨ \_ سنن الدارقطني: طبعة الشيخ عبد الله هاشم يماني، القاهرة.
    - ٥٩ \_ سنن الدارمي: تحقيق حسين أسد، دار ابن حزم، بيروت.
  - ٦٠ سنن النسائي: ترقيم الشيخ أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
    - 71 \_ سنن النسائي الكبرى: تحقيق سيد كسروي، دار المعرفة، بيروت.
      - ٦٢ \_ سير أعلام النبلاء: مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٦٣ ــ الشجرة في أحوال الرجال: للجوزقاني، تحقيق عبد العظيم البستوي،
   ماكستان.
- 75 \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق.
  - ٦٥ ـ شرح السنة: للبغوي، تحقيق الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت.
    - ٦٦ \_ شرح صحيح مسلم: للنووي، دار ابن حيان، القاهرة.
    - ٣٧ \_ شرح معاني الآثار: للطحاوي، دار المعرفة، بيروت.
      - ٦٨ \_ شعب الإيمان: للبيهقي، طبع الدار السلفية، بالهند.
    - ٦٩ \_ صحيح ابن خزيمة: تحقيق الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.
      - ٧٠ \_ صحيح البخاري: مع الفتح، المكتبة السلفية، بالقاهرة.
      - ٧١ \_ صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة.

- ٧٧ ـ صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم: للأستاذ محمد علي بن الصديق، المغرب.
  - ٧٣ \_ الضعفاء: للعقيلي، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٧٤ \_ طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، الرياض.
    - ٧٠ ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٧٦ ـ طرق حديث (إن لله تسعة وتسعين اسماً): لأبي نعيم، تحقيق مشهور حسن، مكتبة الغرباء بالمدينة.
  - ٧٧ \_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: تحقيق إرشاد الحق الأثرى، باكستان.
- ٧٨ ــ العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد، تحقيق وصي الله عباس، المكتب الإسلامي، بيروت.
  - ٧٩ ـ عمل اليوم والليلة: للنسائي، تحقيق فاروق حمادة، المغرب.
  - ٨٠ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر، المكتبة السلفية بالقاهرة.
    - ٨١ ــ الفتن: لحنبل بن إسحاق، بتحقيقنا، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
      - ٨٢ ــ فردوس الأخبار: للديلمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٨٣ ـ الفصل للوصل المدرج في النقل: للخطيب البغدادي، تحقيق محمد مطر الزهراني، الرياض.
- ٨٤ ـ فضائل الصحابة: للإمام أحمد، تحقيق وصي الله عباس، جامعة أم القرى، مكة.
- ٨٥ ــ القند في ذكر علماء سمرقند: لنجم الدين السمرقندي، تحقيق نظر الفريابي،
   الرياض.
  - ٨٦ ــ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي، دار الفكر، بيروت.
- ٨٧ ــ الكرم والجود وسَخَاء النفوس: للبُرجلاني، تحقيق عامر حسن صبري، دار ابن حزم، بيروت.
- ٨٨ ــ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- ٨٩ \_ الكني: لأبي أحمد الحاكم، تحقيق يوسف الدخيل، دار الغرباء بالمدينة.
- ٩ \_ الكنى: للإمام مسلم، تحقيق عبد الرحيم القشقري، طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
  - ٩١ \_ لسان العرب: لابن منظور، دار الشعب، بالقاهرة.
  - ٩٢ \_ لسان الميزان: لابن حجر، دار الأعلمي، بيروت.
- ٩٣ ـ المؤتلف والمختلف: للدارقطني، تحقيق موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
  - ٩٤ \_ المجالسة: للدِّينوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٩٥ \_ المجروحين: لابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب.
    - ٩٦ \_ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: للفتّني، الهند.
  - ٩٧ \_ المختارة: للضياء المقدسي، تحقيق عبد الملك بن دهيش، مكة المكرمة.
  - ۹۸ \_ مختصر تاریخ دمشق: لابن عساکر، تألیف ابن منظور، دار الفکر، دمشق.
- 99 ... مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث: للمقريزي، تحقيق أيمن عارف، مكتبة السنة، القاهرة.
- ١٠ \_ المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس: للشريف حاتم العوني، دار الهجرة، الرياض.
- ۱۰۱ ــ المستجاد في فَعَلات الأجواد: للتنوخي، تحقيق محمد كرد علي، دار صادر، بيروت.
  - ١٠٢ \_ المستدرك على الصحيحين: للحاكم، دار المعرفة، بيروت.
    - ١٠٣ \_ مسند أبى عوانة الإسفراييني، الهند.
  - ١٠٤ \_ مسند أبى داود الطيالسي: تحقيق التركي، دار هجر، القاهرة.
- 100 \_ مسند أحمد: طبعة صادر، وهو مصورة عن الطبعة الأولى بالقاهرة، ورجعت أيضاً إلى الطبعة الجديدة المحققة، في مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ١٠٦ \_ المسند الجامع: لبشار عواد ومجموعته، دار الجيل، بيروت.
- ١٠٧ \_ مشيخة المراغي: تحقيق محمد صالح المراد، جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

- ١٠٨ \_ مشيخة ضياء الدين دانيال، مخطوط مصور من المكتبة الظاهرية بدمشق.
  - ١٠٩ \_ مصنف ابن أبى شيبة: الهند.
  - ١١٠ \_ معالم السنن: للخطابي، القاهرة.
- ١١١ \_ معجم ابن الأعرابي: تحقيق عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي، الرياض.
- 117 \_ المعجم الأوسط: للطبراني، تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن إبراهيم، دار الحرمين، بالقاهرة.
  - ١١٣ \_ معجم البلدان: لياقوت الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 11٤ \_ معجم السفر: لأبي طاهر السَّلَفي، تحقيق عبد الله البارودي، المكتبة التجارية بمكة المكرمة.
  - ١١٥ \_ معجم شيوخ ابن عساكر: تحقيق وفاء تقي الدين، دار البشائر، دمشق.
- 117 \_ معجم الشيوخ الكبير: للذهبي، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الصديق بالطائف.
- ١١٧ \_ معجم الصحابة: لابن قانع، تحقيق صلاح سالم المصراتي، مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة.
  - ١١٨ \_ المعجم الكبير: للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، بغداد.
- 119 المعجم المفهرس: لابن حجر، تحقيق محمد عبد الشكور أمرير، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ١٢٠ \_ المعجم الوسيط: لإِبراهيم أنيس وغيره، طبع مجمع اللغة العربية، بالقاهرة.
- ۱۲۱ ـ معرفة النسخ والصحف الحديثية: للشيخ بكر عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض.
  - ١٢٢ \_ معرفة الصحابة: لأبي نعيم، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن، الرياض.
- ۱۲۳ \_ معرفة الصحابة: للبغوي، تحقيق محمد الأمين الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت.
- 178 ـ المعرفة والتاريخ: ليعقوب بن سفيان، تحقيق أكرم العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- 170 \_ المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية: لابن بلبان، تحقيق مستو والخطراوي، دمشق.
- 177 \_ مكارم الأخلاق: للخرائطي، تحقيق سعاد سليمان الخندقاوي، مطبعة المدنى، القاهرة.
  - ١٢٧ \_ مكارم الأخلاق: للطبراني، تحقيق فاروق حمادة، المغرب.
    - ١٢٨ \_ الملاحم: لابن المنادي، إيران.
- 174 \_ المناسك: لأبي النضر سعيد بن أبي عروبة، بتحقيقنا، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
  - ١٣٠ \_ المهروانيات: للخطيب البغدادي، تحقيق خليل العربي، القاهرة.
- 1٣١ \_ الموضح لأوهام الجمع والتفريق: للخطيب البغدادي، تحقيق المعلمي، الهند.
  - ١٣٢ \_ الموضوعات: لابن الجوزي، تحقيق نور الدين شكري، الرياض.
- ١٣٣ \_ الموقظة: للذهبي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
  - ١٣٤ \_ نسب عدنان وقحطان: للمبرد، طبع مع المجموعة الكمالية، الطائف.

#### \* \* \*

### ٣ \_ فهرس الموضوعات

| صفحة  | الموضوع                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 719   | * تقدیم                                                   |
|       | المبحث الأول: الإِمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: |
| 777   | (أ) تعريف موجز بهذا الإِمام                               |
| 3 7 7 | (ب) شيوخ الإِمام الطبراني في هذا الكتاب                   |
|       | المبحث الثاني: التعريف بكتاب الجود والسخاء:               |
| 744   | (أ) محتوى الكتاب                                          |
| 744   | (ب) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه                           |
| 740   | (ج) وصف مخطوطة الكتاب، والخطوات المتبعة في تحقيقه .       |
| 747   | (د) صور من النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق              |
| 7 2 1 | * كتاب الجود والسخاء، محققاً                              |
|       | <ul><li>* فهارس الكتاب:</li></ul>                         |
| ۲.۱   | ١ ــ فهرس الأعلام                                         |
| ٣١١   | ٢ ــ فهرس مصادر التحقيق والدراسة                          |
| 414   | ۳ ـ فهرس الموضوعات                                        |

## الاستدراك والتعقيب(١)

هذا تصحيح واستدراك على «كتاب الزهد للمعافى بن عمران»، وعلى «المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدادي»:

أولاً: كتاب الزهد للمعافى بن عمران

| الصواب            | الخطأ             | س   | ص  |
|-------------------|-------------------|-----|----|
| وليس هو أبا مسعود | وليس هو أبو مسعود | ۷هـ | ١. |
| دُرَست            | <b>د</b> ُرِست    | ٦   | 17 |
| إبناه             | أبناؤه            |     |    |

<sup>(</sup>۱) هذا باب عقدته لِمَا أَجِدُهُ أو يجده إخواني الباحثين من ملاحظات أو استدراكات أو تعقيب لتحقيقاتي وتعليقاتي في الأجزاء الحديثية من هذه السلسلة المباركة، لأنَّ العلم أمانة، خصوصاً علم الكتاب والسُّنَّة، التي هي منار الإسلام وأصله. وأتقدم بالشكر الجزيل لجميع الإخوة الذين قدموا لي استدراكات علمية قيمة، وأخص بالذكر منهم هنا: الأخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، والدكتور عمر حمدان الكبيسي، والدكتور أحمد عزي، فجزاهم الله خيراً، وبارك فيهم.

وأرجو من إخواني الباحثين والمشتغلين بالحديث أن يمدوني بملاحظاتهم وتعقيباتهم، ولهم منى جزيل الشكر.

وهذا عنواني: جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم الدراسات الإسلامية. هاتف المنزل: ٧٣/٧٦٨٧١٩٩ ـ العين.

العنوان الإلكتروني: Amersabri@Maktoob.Com .

واللُّه الموفِّق إلى ما يحبُّه ويرضاه.

| ص   | س           | الخطأ              | الصواب                   |
|-----|-------------|--------------------|--------------------------|
| 19  | ۱۳          | وآخرون             | وآخرين                   |
| 19  | 10          | وأخوه              | وأخيه                    |
| 44  | ٨           | يوصي ولده كدام     | يوصي ولده كداما          |
| ٤٥  | ٨           | يبرآن              | يجبران                   |
| ٨٦  | ٣،٤         | وثالث ورابع        | وثالثا ورابعا            |
| 9 8 | <b>4</b> ھـ | دخالة              | داخلة                    |
| 124 | ١.          | وكانت              | وكان                     |
| 189 | ٥           | إحدى               | أحد                      |
| ۱۸۰ | ٤           | يأوي لي سقف        | لعل الصواب: يأوي إلى سقف |
| 171 | ٦           | العداوةُ والبغضاءُ | العداوةَ والبغضاءَ       |
| 110 | ٤           | أحذكُم الموتُ      | أحدُّكُم الموتَ          |
| 119 | ۲           | قصير               | قصيرٍ                    |
| 191 | ٤           | فعا <i>ب</i>       | فغاب                     |
| 191 | ٥           | شعرتُ              | شعرت                     |
| 197 | ٥           | اكبرُ              | أكبرَ                    |
| 197 | ١           | سريح               | سريج                     |
| 194 | •           | يرفعَه             | يرفعُه                   |
| 7.7 | ١.          | ولا تُقصر          | ولا تقضِ                 |
| 7.7 | 11          | فيختلفُ وتزيغُ     | فيختلفَ وتزيغَ           |
| 418 | •           | فيهم الرجل وابنيه  | فيهز الرجل رأسه          |
| **1 | ٤           | ذو طمرين           | ذي طمرين                 |
| *** | ٥           | ذو طمرين           | ذي طمرين                 |
| የሞለ | ١           | فيحلبها            | فيحلبها                  |
|     |             |                    |                          |

| ص     | س  | الخطأ                 | الصواب                    |
|-------|----|-----------------------|---------------------------|
| 7 2 1 | ۱۲ | حتى تهتز              | حيٌّ يهتزَّ               |
| 770   | ٨  | وفخرِها               | وفخرَها                   |
| ۲۷.   | ٤  | بيتا                  | بيتٌ                      |
| * ٧٢  | ٥  | ولك امرأةً            | ولك امرأةٌ                |
| ۲۷.   | ٦  | ولك خادماً            | ولكخادم                   |
| **    | ٤  | غالٍ                  | غال                       |
| Y     | ٥  | الطعامُ وألوانُ       | الطعام وألوانِ            |
| ۲۸,   | ٣  | مكرمٌ                 | مكرم                      |
| ۲۸۱   | ١  | حدثنا الأشياخ         | مر<br>حدثنا بعض الأشياخ   |
| 7.1   | ٣  | مكرمٌ لنفسه مهينٌ غدا | مكرم لنفسه مهين لها غدا   |
| ۲۸۱   | ٤  | مكرمٌ                 | مكرم                      |
| 79    | ٥  | شهوة خفية ونعمة ملهية | شهوةٌ خفيةٌ ونعمةٌ ملهيةٌ |
| 49/   | ١٢ | فيردَّها              | فيردُّها                  |
| ٣٠١   | ٣  | فيومٌ صالح            | فيومٌ صالحٌ               |
| ٣٧.   | ٧  | ممطور                 | ممطورا                    |
| ٣٨.   | ٥  | أحبً                  | رو<br>أحبُّ               |
| ۳۸۱   | ٨  | فيەبكثرة              | فيه اليوم بكثرة           |
| 49    | ٧  | وفخرها                | وفخرَها                   |

ثانياً: المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدادي

| ص  | س     | الخطأ                    | الصواب                    |
|----|-------|--------------------------|---------------------------|
| ٨  | ٧.    | ضل                       | ظل                        |
| 00 | 14    | الجزءالأربعون            | الجزءالأربعين             |
| ٥٦ | ١.    | طُعمه                    | طُعمه                     |
| ٥٨ | ۸،۷   | الخلوةُ الجوعُ المناجاةُ | الخلوةَالجوعَالمناجاة     |
| 71 | ٧     | في مآله يؤخُّر           | في ماله يؤخذ              |
| 77 | ٣     | الخلاءُ                  | الخلاء                    |
| 77 | ١.    | كفيتُه                   | كفيتَه                    |
| 74 | ۱۳    | تَوقن                    | تُوقن                     |
| 70 | ٦     | وكافر                    | وكافر                     |
| 70 | ٧     | ومؤمنٌ                   | ومؤمني                    |
| ٦٧ | ۲     | بطراثقٌ                  | ب<br>بطرائقِ              |
| ٨٢ | ١٤    | قِوامه                   | قدامه                     |
| 79 | ۲     | فيه حبِّ الله حقاً فعرف  | فيه حبَّ الله حقًّا فعرَف |
| ٧٠ | ٧     | الورعُ الخفيِّ           | الورعُ الخفيُّ            |
| ٧٢ | Y . 1 | هيبتَه منطقه عملَه       | هيبتُه منطقُه عملُه       |
| ٧٦ | ۲     | رافد                     | راقد                      |
| ٧٦ | ٣     | الرجا                    | الرجاء                    |
| ٨٢ | ٧     | تبرأ                     | تبدأ                      |
| ۸Y | ١٤    | فأفتضَح                  | فأفتضِح                   |
| ٨٤ | ٥     | حاتمُ الأصمِّ            | حاتمُ الأصمُّ             |
| ٨٤ | ٦     | الأمراء                  | الأُمراء                  |
|    |       |                          |                           |

| ص   | س  | الخطأ                       | الصواب                                  |
|-----|----|-----------------------------|-----------------------------------------|
| ۲۸  | 11 | أكسبك خدمةً مولاك واجتهادَك | أكسبتك خدمةً مولاك واجتهادُك            |
| ٨٧  | ٣  | أيُحسِن                     | أيحسُن                                  |
| ٨٧  | ٤  | الإسرار                     | الأسراد                                 |
| ۸٧  | ٦  | ودادُهم                     | ودادهم                                  |
| ٨٨  | ١٢ | المرءُ غيرَ العملَ          | المرءَغيرُوالعمل                        |
| ٨٩  | 4  | صرفي بلاء، صرف الزوزجان     | . صوفي بلا صوف الزوزجار <sup>ُ(١)</sup> |
| 41  | ٨  | وترغبُ                      | وترغب                                   |
| 94  | 11 | أحبً                        | أحبُّ                                   |
| 90  | ٦  | الإنس                       | الأنس                                   |
| 47  | ٦  | جمعة                        | جمعة                                    |
| 97  | 14 | استغنی وروی                 | اتقى وروي                               |
| 41  | 1  | شربهاصلبه                   | يشد بها صلبَه                           |
| ١٠٤ | 4  | أنراك نعدّب عندك            | أنراك تعذب عبدك                         |
| 1.4 | ٨  | العشرة                      | العُشر                                  |
| ۱۰۸ | ٧  | إرَبا إرَبا                 | إزباإزبا                                |
| 1.9 | ٥  | بعدهم                       | بعدَهُم                                 |
| 114 | ٣  | غُشيت                       | عَشيت                                   |
| 14. | ٣  | يابسةٍ                      | يابسةً                                  |
| 141 | ٧  | الدارُ                      | الدارً                                  |
| 140 | ٦  | يُقرأ عليك السلامُ          | يقرأ عليك السلام                        |
|     | _  |                             |                                         |

<sup>(</sup>١) الزوزجار: الطيان، والمراد أن الصوفي الذي لا يلبس الصوف الطيان أحسن منه.

## صدر للمحقِّق الدكتور عامر حسن صبري

- ١ ــ قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر، للإمام صالح بن محمد الفُلَّاني المتوفى (١٢١٨هـ)، دار الشروق في جُدة، سنة ١٤٠٥هـ ــ ١٩٨٤م.
- ۲ ـ دلائل النبوة، لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي، المتوفى سنة (۳۰۱هـ)،
   دار حراء، بمكة المكرمة، سنة ۱٤٠٦هـ ـ ۱۹۸٦م.
- ٣ ــ مسند سعد بن أبي وقاص، لأبي عبد الله أحمد بن إبراهيم الدورقي، المتوفى
   ٢٤٦هـ)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٠٧هــــ ١٩٨٧م.
- ٤ ــ ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند،
   لأبي القاسم ابن عساكر (ت ٥٧١هـ)، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩هـــ لأبي القاسم ابن عساكر (ت ١٧١هـ)، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩هـــ ١٩٨٩م.
- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لابن عبد الهادي الحنبلي (ت ٧٧٤هـ)،
   المكتبة الحديثة في العين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ٦ الجود والكرم وسخاء النفوس، للبرجلاني (ت ٢٣٨هـ)، دار ابن حزم،
   بيروت، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.
- حدیث أبي عبد الله الحسین بن محمد ابن العسكري، عن شیوخه، طبع مع
   کتاب البرجلانی.
- ٨ الاقتراح في بيان الاصطلاح، لابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ)، دار البشائر
   الإسلامية، سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.

- \* صدر من سلسلة الكتب والأجزاء الحديثيّة، وقد طبعت جميعها في دار البشائر الإسلامية، في بيروت:
- ١ ــ ثواب قضاء حوائج الإخوان وما جاء في إغاثة اللهفان، لأبي الغنائم النرسي
   (ت ٥١٠هـ)، صدر سنة ١٤١٤هـ ــ ١٩٩٣م.
- ۲ ــ أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح، للإمام ابن عدي الجُرْجاني (ت ٣٦٥هـ)، صدر سنة 1818هـــ ١٩٩٤م.
- ٣ ــ فضائل القُرآن وتلاوته وخصائص تُلاته وحملته، للحافظ أبي الفضل الرازي
   (ت ٤٥٤هـ)، صدر سنة ١٤١٥هـ ــ ١٩٩٤م.
- ٤ ــ كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية، لأبي سعد الماليني (ت ٤١٢هـ)، صدر سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٧.
- حدیث الإمام الحافظ أبي أحمد محمد بن أحمد بن الغطریف الجُرجاني،
   (ت ۳۷۷هـ)، صدر سنة ۱٤۱۷هـ ـ ۱۹۹۷م.
- ٦ من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء مما وافق رواية الإمام أحمد بن حنبل في المسند، للضياء المقدسي (ت ٦٤٣هـ)، صدر سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- ٧ ــ كتاب الأربعين عن المشايخ الأربعين والأربعين صحابياً وصحابية،
   لأبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي (ت ١١٧هـ)، صدر مع كتاب الضياء المقدسي.
- ۸ ــ الفتن، لأبي علي حنبل بن إسحاق الشيباني (ت ۲۷۳هـ)، صدر سنة
   ۱٤۱۹هــ ۱۹۹۸م.
  - ٩ \_ جزء حنبل بن إسحاق، طبع مع كتاب الفتن.
- ۱۰ ـ المنتخب من كتاب الزهد والرقائق، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، صدر سنة ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠.
- ١١ ــ طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ في ترائي الهلال،
   للخطيب البغدادي، طبع مع المنتخب من كتاب الزهد والرقائق.

- ۱۲ \_ كتاب الزهد، لأبي مسعود المعافى بن عمران الموصلي (ت ١٨٥هـ)، صدر
   سنة ١٤٢٠هـ \_ ١٩٩٩م.
  - ١٣ \_ مسند المعافى بن عمران الموصلي، طبع مع كتاب الزهد.
- ۱۶ ـ المناسك، لسعيد بن أبسي عَرُوبة (ت ١٥٦هـ)، صدر سنة ١٤٢١هـ ـ ١٤٢٠م.
  - ١٥ \_ القضاء، لسُريج بن يونس (ت ٢٣٥هـ)، طبع مع كتاب المناسك.
- ۱۷ ــ الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي، لأبي علي الحسن بن الحسين بن حمكان (ت ٤٠٥هـ)، طبع مع كتاب أبى حاتم الرازي: من كتاب الزهد.
- ١٨ ـ صفة النفاق ونعت المنافقين، من السنن المأثورة عن رسول الله ﷺ،
   لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، صدر سنة ١٤٢٢هـ \_ ٢٠٠١م.
- ١٩ ــ أمالي أبي الحسين بن سمعون الواعظ ببغداد (ت ٣٨٧هـ)، صدر سنة
   ١٤٢٢هـــ ٢٠٠٢م.
- ٢٠ من حديث أبي عُبيدة مُجّاعة بن الزبير العتكي البصري، ومعه من حديث أبي الحسين عبد الباقي بن قانع عن شيوخه، صدر سنة ١٤٢٣هـ \_\_ ٢٠٠٢م.
- ٢١ من حديث محمد بن عثمان بن كرامة، ومن حديث طاهر بن خالد بن نزار الأيلي، رواية محمد بن مخلد العطّار الدُّوري عنهما. (صدر مع كتاب مُجّاعة).
  - ٢٢ ــ الزِّيادات في كتاب الجود والسخاء، للطبراني. (صدر مع الكتابين السابقين).

. . .